# المجابعة المسلام المساوكس المساوكس المساوك

دراسة جدىيدة قاعاق الدعوة الإسلامية

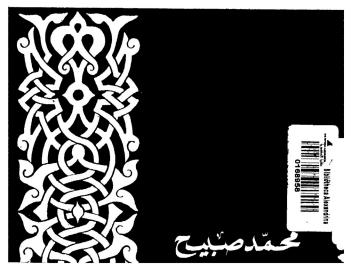

# قواعد الإسلام خمس ... وخمس

دراسة جديدة في اعلق الدعوة الإسلامية

محلطابيح

الطبعة الأولى

الثمن • ٣ قرشاً

شركة مطابع الطناتي ١ شارع حودة القاول بنايدين

### إهداء...ودعاء

لل مؤلاء الذين آزروا وهؤلاء الذين عاندوا أهدى آبة وحديثا:

قال تعالى:

• قل لا أسألكم عليه أجراً •

, إلا المـــودة في القربي.

النورى

وعليم وسول الله على بن أبي طالب دعاء، هو:

,یا علی قل:

، اللهم اجعل لى عنــدك عهدا ، ، • واجعل لى فيصدور المؤمنين مودة.

## بسيسانية الرحم الرحيم

#### مقدمة

#### الضياء

كان خالد بن الوليد بقود جيوش المسلين في حرب الردة . وذات صباح أسر إلى بعض أعوانه بأسر ، ثم غاب بضعة أيام ، لم يعلم أحد ابن ذهب ، بل لم يعلم أحد ــــ إلا هذه الفلة القليلة، أنه بعيد عن مقر قيادته ... فلما عاد ، عرف أنه ذهب سرا إلى مكة ، في لهفة المسافر المتحيل ، وأدى فريضة الحسيج ، ثم عاد ليستانف جهاده في سبيل اقه .

لقد أحس هذا القائد العظم ، أنه في حاجة إلى شحنة روحية ، قدر مكانهــا وزمانها ، فهرع بغير إذن من الحليفة ، يغترف ما شا. من فيض الرحة الربانية. .

وعندما اصـــطف المسلمون ، وعبأوا حيوشهم للقاء الومان فى اليرموك ، وكانو! عددا قليلا بالنسبة لجيوش هرقل الجرادة ، وقف عالد فى المسلمين خطيا ! وقال لم ، وكمأ تما القدر يتحدث على لسانه : , هذا بوم من أيام لقة ... ،

يوم قه ، يتصل فيه كل محارب مخالقه ، ويستمد منه العون والمدد ...

وم قه ، لا يقيس المر. فيه قوته بمفاييس البشر ، ولكن بالسر الأعلى ، الذي لا مقياس لقوته ، ولا حد لطاقته .

يوم لله ، تصبح الحياة فيه قة الجهاد ، والموت فيه قةالاستشهاد .

وهكذا لم يحد خالد بن الوليد ، في بسالته ، ومو فارس العرب الجسور ، ما يغني عن النحاب متخفياً مع الحجيج بحثو أمام ذات الله وعظمته، يدعو ويتضرع مستمدا منه الالهام والسداد . . وكذاك صنع فياليرموك . . وكذاك صنع وسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهو فى يتحنف خارج مكة قبل البعثة ، ثم وهو يدعو كفار قريش إلى كلمة إلحق فلايسمعون له ، ويؤذونه. ثم وهو عائد من نقيف وقد صده أهلها وردوه ردا عنيفا ، ثم وهمو يختنى فى النار مع صاحبه أثناء الهجرة ، ثم وهو يدعو ربه فى بدر قبيل التقاء المسلمين بالمشركين. ثم بى مثات المواقف التى تجلت له فيها ساجته إلى رحمة وبه ورصوا له

وكذلك صنع أبو بكر والعرب ترتد من حدوله، وبهمون مجاجة المدينة ، ويخيل الآقرب الناس إليه ، أن دنيا الإسلام توشك أن تدول إلا من هذه القرية الصغيرة ، فيأق عليه إعانه بالله و بالرسول، إلا أن ينفذ جيش أسامة بن زيد إلى حدود الشام ليناوش قوات الروم ، ويئار من مقتل أبيه وأصحابه ، ثم يسير هو مع عدد قليل من المسلمين ، ليباغت القبائل التي كانت تهم بالاغارة على المدينة و يقتصر عليهم ، وبرجم أن الله حق ، وهو الشيخ الذي تجاوز الستين من عمره، ولم يعرف عنه أنه من صناديد الحروب . ولكنها قوة اليقين في الله ، وفجا أنول على وسوله ، جعلته في عامين ، يقضي على المرتدين ، وبيحث بالمسلمين إلى بلاد الغرس وبلاد الرومان في نفس الوقت ...

لو أن أحدا من مؤلاء الرجال العظام، قاس جنوده ، وقوته العسكرية ، يجنود اعدائه وقواتهم ، لما حدك قدما واحدة نحوهم . . ولكنهم عندما وضعو افى المدران اعالهم بالله ، وجحت كفتهم ودفعتهم إلى أن عدوا دعوتهم ، في أقل من قرن من الزمان ، من مياه المحيط الاطلنطي، إلى محار المند وداخل أسوار الصين .

هذا هو ما صنعه الاسلام ، فى أبناء الصحراء العربية ، عندما اضـــــاءت أرواحهم هذه الشعلة المقدسة،فاضاءت لهم الطربق، وجعلتهم يرون بنور البصيرة ما لا تراه العمون ، وما ينهزم أمامه المنطق العادى للناس ...

ولقد اعطانا الله سبحانه وتعالى درسا عظيماً فى سورة الكهف ، وبين لنـا ، أن هناك طاقة ، ورا. علمنا ، وعقلنا ، ومنطقنا ، هى أرجـــــــ وأهدى سبيلا من. كل ما ندركه بحواسنا العادية ...

إن هذا الحوار الرائع، بين الفي رمومي ، الذي تعلم في مصر، واغترف من.

حضارتها ، والرجل الصالح والحضر، الذي بعث إليه موسى لمكي يتلقنيمنه ، مالم تحوه الكتب ولا تعرفه مدارس المكهان والفلاسفة والطب والكياء والرياضية والهندسة وغيرها .

وصف التمرآن الكريم الحضر بانه كان د.. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ، وعلمناه من لدنا علما ، وهذا النوع من المعرفة التي رغب فيها موسى ، ولم يحدها في مصر ، وصفه بأنه والرشله وكان شرط هذا التعلم أن يتذرع التلمية بنوع فريد من الحاق ، وهو الصبر ، وذلك لانه سيرى أشياء وتلقاه احتاث ، لا يصلح العقل وحده في استيعام ا ، وتقسير اسرارها .. والحشر يعلم أن ذخيرة ما لعبد لن تكفيه ، لأن العلل القلق المتطلع، بيس بالمنطق العادى . أما الرشد فيحتاج مع العقل إلى القلب ، وإلى هذه الشرارة المقامسة التي تقنيى، أما الرشد فيحتاج مع العقل إلى القلب ، وإلى هذه الشرارة المقامسة التي تقنيى، نقوسنا ، فتحد بسيرتنا إلى أقاق لا يصل اليها ادراكنا العادى . يقول الحضر : (إنك أن تستطيع مدى صبرا، وكيف كضبراً على ما لم تحميط به بعشرا) ؟ !

وعلى الرغم عاقدره الشيخ لتلبيذه ، فقد منت التجربة (فا تطلقا حي إذا كيا في السفينة عرفها . فالسفينة كان كل على المناه التحرق المناه القدجت شيئاً إشرا) كان كل ما اهتدى اليه موسى من منطقه ، ان خرق السفينة ، سوف يغرقها ، ويغرق أهلها 11 فصاح منكرا. مارأى ، ولعل الحضر تبعم ضاحكا ، فان مسرا) ومضت التجربة ، في حادثين آخرين ، وموسى في كل مرة ، بضيق عا برى ، ويسيح منكرا . وكان الدرس قد وصل إلى غايته ، والرحلة اتقهت حيث قد ويسيح منكرا . وكان الدرس قد وصل إلى غايته ، والرحلة اتقهت حيث قد الحضر عالما : , أشا السفينة م فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فاردت أن الحضر عالم وكان ورائم كان الدرس أن يسلون في البحر ، فاردت أن المنسنة ، لإغراق وكام اكا بدا في أول الأمر ، ولكن حق تعمل عن العمل بعض الوقت ، فلا تتعرض لمصادرة الملك المختصب ، و تبق الإصاب الذن لا بعمور و لورة م غيرها .

ويحتهد العلم في أطواره القديمة والوضيطة والحديثة، كي يكشف عن هذا السر الذي يكن في نفوس أفراد يختارين فيلخعهم إلى إرتباد آفاق الجمهول، والكشف عن غوامض هذا الكون..

ما الذي جعل عمر بن الحطاب،في لهفته على انباء المعارك الدائرة بين جيوش المسلين وجيوش الفرس ، يدرك وهو على بعد سحيق يقاس بمثات الفراسخ والاميال ، أن قوة معادية . تسلقت جبلا ، وتوشك أن تنقص من خلف على المسلين ، فصاح في قائده , سارية ، محذره قائلا : ياسارية ... الجبل .. الجبل ..

ومن عجب أن , سارية , سمع ، وكأن صوت أمير المؤمنين عمر يملاً عليه أقطار نفسه ، فتلفت وراءه ، واستطاع أن يناور بجنوده ، ويفسد هجرم عدوم . الماغت من فوق الجبل . .

ولا تقل ، ولا أقول : ما سر هذا الصوت، أتقل من بادية المدينة المنورة ، يسمعه واحد بعينه فى سواد العراق ؟.. وإلا مثل أمامنا الحضر الذى علم دبه « الحسكة ، وهو ينظر فى عطف وأبوة إلى الفق القادم من مصر ؛ يويد أن يسكن تائرته وبهدى. من روعه .

لقد لفت الاسلام نظرنا بقوة ؛ وفى آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم ؛ إلى أن نهنب نفوسنا ؛ ونرودها من المعرفة بالقدر الذى تطبقه ؛ وتئابر على هذا السلوك فى كل وقت ؛ وفى جميع الأحوال .

دعاناً الاسلام إلى أن نكون من ...الذين يذكرونَ اللهَ قيامًا ؛ و<sup>م</sup>قعوداً ؛ وعلى <sup>مر</sup>جنوبهم، وكِنفكرونَ فى <sup>م</sup>خلقالنـهاوات ِ والأرضِ. رَّبُنا ما <sup>مخ</sup>لقتَ هذا ماطلاً .. سحانك , (۱)

وإن تعلقنا بارادة الله ؛ والتاسنا رحمته؛ هو السبيل الذي ينير أمامنا طريق المعرفة ؛ وطريق التمدم ؛ وطريق تعمير الأرض ؛ وطريق اكتشاف المجهول ؛

<sup>(</sup>۱) آل عمرات

وطريق تيسير الحياة للناس. انه يقول: ﴿ وَنَ إِلَّهُ عَيْدِ اللَّهَ بِمَا لِيَكُمْ بِضِياءً اللَّهُ ا

وان الكلمة الطبية لتحتل المقام الأول ؛ في علاقات الناس بعضم يبعض ؛ وألم تركيف تضرب الله مثلاً ؛ كلمة علمية ؛ كشجر إ طبية إراصلها نابت ؛ وفر عمها: في السياء ، (١).

واسمع إلى رسول الله فى احاديثه ؛ ينادى البشربة كلهـا فى كل زمان ، وكل مكان؛ أن تستيقظ قلوبها قبل عقولها؛ ومودتها قبل معاملاتها؛ورحتها قبل عدلها

في طبقات ابن سعد (٣) قوله عليه السلام :

, تنام عيناى ، ولا يضام قلبي . و إنما بعثت لاتمم حسن الاخلاق. وأبها الناس. إنما أنا رحمة مهدان.

#### كيف نتصور الله تعالى؟

وإذاكان المسلمون قد عزوا فيوقت ، وهانوا في وقت .. إذا كانوا قد غفلوا في زمن ، واستيقظوا في زمن ، فا ذلك إلا بمقدار ما اقتربوا من صميم الرسالة التي جامع بها وسول الله ، أو ابتعدوا عنها .

إن تحديات العصر الذي نعيش فيه حملت المفكرين الغرسين على ألا تضام عبر بهم محمًّا عن طريق ينجى البشرية من عذاب محل بها في صورة حروب ومذاهب هدفها السيطرة والعدوان على أمن الآخرين ، ومواددهم ، وحريا بهم

هل و جدو افير سالات السماء شيئاً بهديهم؟... هذا ما حاولوه، ويحاولو نهجاهد خ.

<sup>(</sup>١) الاسراء (٢) ابراهيم (٣) مفعات ١٥٣ و ١٧٧ الجزء الأول

هل وجدوا في رصيد الفكر الفلسني ، وفي فوران الفكر العلمي ما يخفف من أعباء الحياة القاسية التي يحياها معظم البشر ؟

إنهم يتحسسون طريقهم ، فيوسط المحيرة حائرة ، وظلام تتكافف طبقاته من أمامهم ومن خلفهم .

لقدصاح تشرشل في أوائل الأربعينيات بهب بالعالم المسيحي أن يشد أذره في وجه القوات النازية ، لأن الحضارة المسيحية في خطر ، ومن قبله تحرك رتشادد قلب الاند من نفس الجريرة ، وصاحب جيوشه ، وصاحب ملوك أوروبا وأمرائها ، إلى الشرق الأوسط ورايات الصليب تخفق فوق رؤوسهم ، وهدفهم المخادة أنفاس الإسلام والمسلمين ، لأن الحضارة المسيحية ، ولأن قسم المسيح نفسه . . في خطر .

وما كانت للمسيحية في القرنين العاشر والحلدى عشر ولا في القرن العشرين ، حضارة منبعثة من صمح العقيدة المسيحية ، مخشى عليها تشرشل ، ولا رتشارد . . ولكن كانت للمسيحيين أنفسهم في هذه البقية ، وما جاورها ، أطماع و يخاوف ، سارعت بهم إلى راية بجتمون تحتها . أي راية ١١ حتى إذا تحقق ما يطمعون فيه ، وزال ما يخافون منه ، تفرق جمعهم ، وانقض سامره . حتى هذا الحلف مع الشيطان ـ وكانو قتها إسمه ستالين في تعور نشرشل ـ ران وانتهى أمره . (١)

ومن نفس نزعة الحوف والطمع ، تحرك لسان منرى سباك السياسي البلجيكي فيمام ١٩٥٦ ، يصيح فيأوروبا أن تتجمع ، كما تتجع الفراخ تحت جناح أمها . لأن نسرا حديد السينين حلق فوقها . . وما كان هذا النسر إلا تأمم قناة السويس وقد أثمر هذا التجمع علولة العدوان الثلاثي على مصر في ذلك العام .

لم يكن الصليبيون في القرن الحادي عشر الميلادي (التي استعرت ماتي عام) ولا في القرن العشرين ،التيتوشك حروبهم أن تستغرقه كله . إلا معارضين علما لروح الآديان كلها .

وفي أزمه الضمير العالمي الحالية ، التي تجمعت أنتاءها كيان من|لأسلحة يكني جزء منها لإنهاء حياة الإنسان من فوق هذا الكوكب . . في هذه الأزمة ظهر

<sup>(</sup>١) وضع ايزنهاور عنواما لمذكراته عن الحرب العالمية الثانية : الحرب الصليمة في أوروبا !

مسيحيون صادقون ، لا يكتفون بلعن الظلام ، ولكن بحاولون اشعال بعض الشموع في طريق البشرية .

إن اليابوية فيمركزها العثيد بالفاتيكان ترفع الصوت من حين لآخر ، مشددة الشكير شد الماديين و الملاحدة الذين أصبح لهم سلطان في معض أجزاء الأرض و محاولون مده إلى ما يليها من أرض أخرى .

ورنما كان الطريق , نواتون \*ين , وهو أسدد الكانوليكية في الولايات المتحدة . من أعمق الاصوات المسجية الحقيقية تأنيراً في الخاعة الغربية ، وقد أقبل للمسيحيون من كل المذاهب ، وفي كل مكان، على قرامة عظاته ـ واحسوا مع معاضها بكثير من الراحة والاطنان .

يفول هذا النس الذى طارت شهرته ولمع اسمه :إن هناك عاولة لإبجاد مقايس جديدة الخلق، تلائم أساليب الحياة غيرالاخلاقية التي يندخ فيها الناس. وما مثل هو لاء إلا كثل من عاول تعريف الصحة ، عيث تشمل مرضا شائما بين الناس . وهؤلاء الذين يحاولون تعليم الناس قو اعد الاخلاق ، منفصلة عن تعالم الدن ، إنما يسلكون طريقا مسعوداً عاماً . وذلك لأن قو إعد الحلق وحدها، لا يمكن أن نتقد العالم . فإن تأثيرها إنما يتم فقط في مناخ ديني . فالدين هو المواء الذي تنفسه الأخلاق ، ولملادة الى تعكمها . وإذا فقدت ووح الدين ، ما تلبث قواء، الإخلاق ، ولملادة إلى تعكمها . وإذا فقدت ووح الدين ، ما تلبث قواء، الإخلاق ، ولملادة إلى تعكمها . وإذا فقدت ووح الدين ، ما تلبث

ويقول عن التعلم المدرسى، إنه لا ممكن أن يقود وحده المجتمع . فإن فروع التعلم تكثر من حولنا كثرة لاحد لها ، ولكنها مع ذلك عاجزة عن أن تقود فا إلى الحقيقة . فالقرن العشر بن هو عصر الخاولة العظمى لإبجاد تعلم عالمي . ولسكته مع ذلك قرن الحلاف، والحروب ، والثورات التي لم يسبق لها مشل. فقد حشدنا أتمان صغارنا با لما فائق العلمية ، وأهملنا أن نعلمهم كيف يعيشون؟ وربما بحب التعلم في أن يحول من كثير من الناس دوائر معارف تسمى على الاقدام، ولكنه أخفق في أن يعلمهم كيف يكونون مو اطنين مسؤولين في حياة دعقر اطبة وكثير من التعلم بين على نظرية مقراط الحاطئة ، التي تقول : أن الجمل بالحدير هو الذي يسبب الشر ، ولكي تغلب على الشر ، ما علينا إلا أن نحلى الناس قدرا

كيرا من المعرفة وكان ينبعي نطيبقا لهذه القاعدة ، أن يكون كل متعلم شخصا طيبا . ولكننا نعلم أن هذا ايس صحيحا .

ويسأل فولتون شين :كيف بتصور بعضنا , الله , ؟ هل هو إله الحق والرحمة أم إله الغضب والنقمة !

ان الله تعالى بدو غضو با الخاطئين ، فاذا عشنا حياة مضادة لمما اراده الله لنا . ولما متحنا من أجله نعمه الحياة ، انبعث بى داخلنا احساس بالمقاومة. وكما أن العمل الطيب هو مذدة السمو . كذلك الائم هو مذرة النبيات المدى تحتطب منه جهتم ، والطريق المدى نفير فيه تصورنا للذات الله ، هو أن نفير سلوكنا . فاذا نابرنا على البحث وراء الحقيقة ، لا الفرار من طريقها ، فان ارواحنا تنجو من الأحساس بالذنب، وعاولة القاء التبعات على الآخوين، أو على ذات الله تعالى

#### سر الامراد

هذه لمحات من كفاح رجال الدين المسيحي في عصر التحديات المادية المعاصرة

ولكن ثمت عادلات من جانب آخر من مفكرى أوروبا وأمريكا ، المت نظرها بقوة ، الاسلوب الذي يكسب به دن الاسلام ، شعوبا وانحراف في مشارق الارض ومغار بها . قراحوا يتعمقون هذه الظاهرة ، ويبذلون جهدهم لفهم بعض شماش هذا الدين . فقد وجدوا أنه يكني شخص مؤمن واحد ، يعمل إلى مخلقة لم تسمع شيئا عن محمد عليه السلام ، ولا محما يدعس و له ، و ما همي إلا جلسات ، حتى تعمل الكلمة الطبية عملها ، فذا العراة الذين لم يعرفوا كم مستحمون ، يقطهرون ، ولبسون ثبانا نظيفة ، ويقفون صفوفا وراء امامهم تجده هذه الظاهرة حدثت في أو يقيا ، وفي آسيا ، وإذا مائة مليون من البشر في أحد هذه الظاهرة حدثت في أو يقيا ، وفي آسيا ، وإذا مائة مليون من البشر في المدونوبيا ، وماثة ومحمون مليونا مثلهم في المغذد والباكستان ، وعشرات الموروبيا ، وماثة ومحمون مليونا مثلهم في المفند والباكستان ، وعشرات المروبيا ، فورب شرق آسيا ، وعشرات أخرى من الملايين في العين والفايين وهذا فتلا عن الاغلية الكبرى من سكان أفريقية الآن . . . . مؤلا . جميعا

يقفون فى نفس الصف ۽ ويتجهون الى نفس الكعبة ۽ وينادون : اللہ أكر .. ثم يتابعون صلاتهم .

وقد قبل كلام كثير عن أن الأسلام أتشر عد السيف ، و اكن ثبت البحث المنصف بان سيفا و احدالم بر تفع فى وجه الناس من المحيط الهادى عبر القار نين إلى المحيط الاطلنطى : ككي بردد مثان الملايين شهادة : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ويسلمون وجوهم وقارجم لله رب العالمين . وهوماستفصله بعد حين

بل ربماكل من معجزات الناريخ الكري، أن جيرش المغول التي اجتاحت آسيا كالم تقربا ، ودعرت في طريقها كل مقاومة ، وحوات بغداد ودهشق ومئات المدن قبلها إلى ما يشه الرماد ، ووصلت شعبة منها \_ اسمها القبيسلة المدمية ، إلى عمر قروس ، ثم اجتاحت روسيا ، وهزمت أقوى جيرش أوروبا بحتمعة عند نهر الفستولا هرعة مروعة ، إذ لم تتبت أمامها أكثر من الالاقايام. هذه القوة الآسيوية الفادرة في كل مكان لم يمن على انتصاراتها إلا سنين معدوية تقل عن العشرين \_ حتى استمع قوادها إلى دعوة الاسلام ، وتمعنوا فيها مؤشرة كله الله صدوم لها ، فاذا هم يذعنون ل لكلمة الحق ، ومهتمون في أوروبا الشرقية . كا في بغداد الجريحة المعرفة أعدامهم : لا إله إلا الله . . . محد رسول الله .

لم يكن إسلام كل هذه الجوع من البشر على مر الأجيال عبًّا، ولا باطلا وقد شهدت منها القرون الاربعة عشر إلا قليلا ، الشيء الكثير .

وإذن فقد جا. الوقت لكي يطوى العناد رايته ، و يجلس الباحثون ، مع الحقائق وقتا كافيا ، ليستخلصوا منها ما ريدون .

ودعك من كتاب الفرن الماضى وفلاسفته ، فأمامنا الآن قائمة طويلة من الباحثين المحدثين ، وراء سر الأسرار ، ونعنى به صحود عقيدة الإسلام لسكل التحديات ، واستمرار زحفها إلى آفاق جديدة ..

#### آراء مسلم عظيم

ندكر من هز لا مثلاث يؤرس. نور نروب(۱)، الذي درس أفكار و أراء شاعر الإسلام العظيم محمد اقبال و تأثر بها في محمّه . إنه ينقل عنه ما جاء بن كتابه: تحديد الفكر الدني في الاسلام :

, إن الإنسانية لني حاجة اليوم إلى ثلاثة أمور:

أولها : تفسير روحي لحقيقة العالم .

نانيها : تحرير روحي لذات ألفرد

نالثها : إيجاد نظام من المبادى. العالمية توجه تطور المجتمع الإنساني على صعيد روحي . . .

#### ويستطرد إقبال:

وفى رأى إقبال أن : , الرجل الحديث لم يعد بعيش حياة مضبعة بالعاطفة الروحية ، أى حياة داخلية ، لكنه صار يعيش على صعيد الفكر فى نواع صريح مع نفسه ، وعلى صعيد الإقتصاد والسياسة فى خصام حاد مع الأخر بن ،

وقد تسائل إقبال عن السبب الذي من أجه مخذل إلله المسلمين ، وهم أمنه ، بعد كل ما عملوه لنشر كلته في هذه الدنيا . فالمسلمون أصحاب الفضل الأكر في وصول هؤلاء الغربيين المسيحيين . الذين تتقفوا بعلوم اليونان ، إلى ما هم علميه

The Taming of the Nations by F.S. Northrop (NewYork 1958) الله The Taming of the Nations by F.S. Northrop (NewYork 1958) القامل الثامن المترج, في دوراسات لمسلامية » بالخراف الدكتورنفولاؤ إدة أستاذ التاريخ العرب المعرب العربي المستمالة بيرون

الآن من تمنم ورقى . وما وصلت أوروبا إلى كنوز الفكراليونان إلاعن طريق ما نقله إليها مفكرو العرب المسلين . . وإذا ما نظر السائح إلى مآثر الحضارة الجليلة الرائحة ، المنتشرة من حدود جبال البرانس فى أوروبا الاسبانية ، حتى أطراف خليج البنغال فى الهند ، لوجدها كلها من نتاج مؤلاء المسلين ، الذين كان الله قبلتهم وهم بعيشون فى هذه الأصفاع ، وهم يعمرون .

وفى رأى إقبال أن القرآن الكريم ، كتاب مقلس ، يولى العمل من الإهبّام أكثر ما يولى الفكر . .

هذا هو رأى فيلسوف الإسلام وشاعر هذا العصر ، الذي تخرج في جامعة كبردج بانجلترا ، وجامعة مونشن بألمانيا . وبلغ مكانا رفيعا في عالم المحاماة والسهاسة، وقاد نشال بلاده ضد الإستعمار الإنجليزي، حتى تحقق استقلال الهند والساكستان في 10 أغسطس سنة 1947

إن إقبال يسأل سؤالا واضحا محدودا وهو :

ويجيب على هذا السؤال بقوله :

ليس الدين بحرد تجربه خاصة ، تجرى داخل المر. دون أن يكون لها تأثير في عيطه الإجباعي . . إن الإسلام تجربة شخصية مفضية إلى قيام نظام اجباعي ، نشتن منه الأصول اللازمة لنظام سياسي . . . إن المثل الدينية فيالإسلام ، متصلة انصالا ونيمة بالنظام الإجباعي الذي إنبشت منه . وإذا كان قيام قظام سياسي على قواعد قومية صرفه ، من شأنه أن يرحزح مبادي. التضامن الإسلامي فهو الم

ويمضى إقبال في مواجهة تحديات العصر ، التي أنشأها السكر: الآوروبي على أصول مادية فيقول : إن ديمراطية الإسلام تتسع لسكل الإسكانيات الإقتصادية، بل هيمبدأ روحي فاتم على أن كل كأن بشرى ؛ إنما هو مركز لقوة كامنة، نستطيع اخراجها ؛ بأن تتعهد في كل منها ضربا من السجايا الحلفية . . . .

ويسطرد إذال:

د إن مصنة الجنر ترداد حدة . . لكنتا نجد ؛ أسن الحظ ؛ حلا موفقا لها ؛ بتطبيق شريعة الإسلام ؛ و بتوسيع أحكامها على ضوء الفكر الحديث . . . . تقد نوصك ؛ بعد دراستي الشريعة الاسلامية دراسة دقيقة طويلة ؛ إلى أنه حيث يقيسر فهم هذه الشريعة فهما جيدا ؛ وتم تطبيقها كما ينبغى ؛ فإن حق العيش

وبعد أن يمضى ( نورثروب ) في تحليل أراء إقبال بعلق عليها بقوله :

, لا يخنى أن في العالم معتمدات سياسية وتعافية أخرى ؛ غير التى نجدها في الغرب الديمفراطى المتحرر ؛ تصلح هى الآخرى؛ لأن تسكون أساسا لديمفراطية إقتصادية عالمية مسئلة . فقد صدق اقبال حين قال : أن مشعل الحياة لا يستعار حن الغير ؛ بل ينبغى لسكل فرد أن يوفاء بنفسه في حيكل ذاته .

#### رسالة المشرق

وإذا كان مذا الباحث الأمريكى في أغوار النفس الاسلامية ، ومثلهــــا واتجاهاتها ، قد بهر ياقبال ؛ فن واجبنا أن نقف نحن قليلا عند هذا المفكر الاسلاى العظم .

لقد كشف لناعن كنوز علمه ومعرقته إستاذنا الفاصل المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام ؛ عندما ترجم عن الفارسية رسالة المشرق لإقبال ؛ والتي أسمها في الاصل : « بيام مشرق ، ؛ وقد أعدما شعراً ؛ لشكون ردا على ديوان شاعر ألمانيا الشهير ، جونه ، . . . وقد جعلى على رأس الرسالة الآية السكريمة : حوفة المشرق والمرب. وقدم الدكرور عزام هذه الترجة (١) بقوله :

و إن كلة الشرق عند إقبال ، هى ومن لمثل عال ، وأسلوب من الحياة بمكننا إبحازه في كله واحدة هى . . . الاسلام .

, إن المفارنة بين الغرب والشرق في نظر إقبال ، هي مقارنة بين النظر إلى الحيارة بين النظر إلى الحياء الحياة نظرة بعددة عن الاعتقاد بالله ، وبين الاعان القائم على جميع قيما لحياة الأبدية ، ولابد من الاعتراف بأن هذه الدكرة عن الشرق ، هي فكرة مثالية ، عمل الاسلام على حقيقته ، لا على ما تراه اليوم في الاتطار الاسلامية . والحق أن رسالة التي أهداها إقبال إلى الشرق نفسه .

. إن \_ بيام مشرق \_ وسالة أمل ، رسالة إلى عالم اليوم من قبل طبيب بعرف علله .. إن بصيرة إقبال في هذا الظلام الحالك ، والضباب الذي يكشف العالم الإسلامي ، قدرأت الفجر الموشك أن يرزغ في الأفق ،

#### ويلخص عزام فلسفة صاحبه بقوله :

لإتبال مذهب ، سماه مذهب الناتية (خورى) وخلاصته أن الناتية أساس الحياة . فاقه تعالى دات ، والإنسان ذات ، وحياة الإنسان تنجلى في هذه الغانية . فعلى الإنسان أن ينظر إلى فطرته ، ويستخرج كل مافيها . . والاستقلال في الفكر، والابتكار ، يبين عن الغانية ، والتقليد يضعفها أو يميتها . . والشدائد والحن في هذه الحياة تقوى الغانية . والآلام واللذات يكل بعضها بعضا .

. واقبال لا يعول على العقل كثيرا ، وإنما يعول على القلب ، ويقول اقبال نفسه ، وهو يقدم ديوانه :

. ان الشرق يفتح عينيه بعـد نوم القرون المتطاولة . والكن بجب على أمم

<sup>(</sup>۱) توفى اقسال قـ ۲۱ ابريل سنة ۱۹۳۸ بمديسة لامور . وقد عين الدكتور عزام سفيراً لمصر فى السعودية ، وسفيراً فى الباكستات ، وعناسية الذكرى الثالثة مشرة لوفاة لقبال ، قدم عزام العطبية أول توجه أدبوان من دواوين اقبال استمالاً بالذكرى ، وصفون فى • كراجى » عام ۱۹۵۱ .

الشرق ان نقين ان الحياة لاتستطيع أن تبدل ما حولها حتى تبدل ها في أعماقها.. وإن عالما جديدا ، لا يستطيع أن يتخذ وجوده الحارجي ، حتى يوجد في ضائر الناس قبل ذلك . هذا قانون الفطرة الثابت الذي يينه القرآن في كلسات يسيرة وبليغة : إن اقد لا يغير ما بقوم ، حتى يضيروا ما بأنفسهم . . إنه قانون بجمع جاني الحياة كليهما ، الفردى والاجتاعى . وقد اجتهدت ف كتى ، أن أبيض الناس صدفه .

وقد ألق إقبال نظرة فاحصة نافذة على نتائج الحرب العالمية الأولى ووجد أن. الإضطراب الباطني في أم العالم، هو مقدمة إنقلاب حضاري،وروحي عظيم جدا:

كانت الحرب العظمى التي قامت في أوربا ، قيامة ، كانت تمحو نظام العـالم. القديم من كل جوانبه . وإن الفطرة لتخلق اليوم في اعماق الحيــاة من رماد الحضارة والثقافة ، إنسانا جديدا ، وتخلق عالما جديدا لأقامة هذا الانسان .

وإذا نظرنا نظرة أديية عالصة، نرى أن اضمحلال قوى الانسان، بعد الحرب ( الاولى) لا يسر نشوء مثل روحية صحيحة ناضجة . بل مخشى أن تغلب على طبائع الناس هذه الاباحية المنهوكة الضعيفة الاعصاب ؛ التي تفسر من مصاعب الحياة، والتي لا تمز بين نرعات القلب ؛ وأفسكار الدقل ...

هذا اجال لخلجات نفس مسلة مؤمنة .. ولو ان اقبال امتد به الآجل ،
لوجد الحرب العالمية التي شهدها، استونفت مرة أخرى في ضراوة أشد، و باسلحة
أقتك . ولوجد أن العقل الغرق ، استباح أن يلتي قنبلة و احدة على هيروشها
باليان ، يريد مخاياها من البشر عن مائة ألف نسمة .. حتى إذا انتهب حروب
النصف الأول من هذا القرن ، نجد معسكر المادية الماركسية ، ومعسكر الممادية الرأسمالية ، يتحفر كل منهما لمركة فاصلة . والعالم غير المتحاز لاى من الفريقين.
في حيرة من أمره، بمسك أنفاسه خشية هذا الصدام، الذي قد لا ينجو من شره

.. ومن مناكان من واجب الكتلة العظمى فى العالم غير المنحاز ، وهى الجموعة إلاسلامية ، أن تبحث لها عن طريق ، وأن تحدد لها فى الحياة أمدافا واضحة ، لا تعلمع فيه الطامعين من المسكرين المتناحرين . وقد تهديه إلى طريق الأمان . وقبل أن نبدى رأينا فى الطريق الذي بجب أن نسلكه نعرض لمفكر غربى معاصر آخر ، عاول أن يكشف عن سر الاسلام وقوة تأنيره ..

#### الاسلام في حالة الحركة

هذا الباحث ، ولفرد كانتول سميث (١٠) . يقول إن الحياة على كوننا [الارضى مليئة بالتجديد السريع والمشاكل الجديدة ، والامكانيات ، وكذلك الاحلام والاخطار وأن أهم وأمنع فصل من فصول التاريخ الاسلاى حتى اليوم بالنسبة للغرباء عن الاسلام والمسلمين معا ، إنما هو الفصل البنى هو الآن في طريق الحالق والتكون .

إن وعيا ينتشر بقوة بين المسلمين.يدك المرونة التي يمتاز بها حاضر الاسلام وقد كان الاسلام كذلك دائماً .. وأننا لني حاجة إلى فهم أوضح لماهية هذا الدين.

إن حقيقة الاسلام هي أنه إممان خاص حي متجدد مع كل صباح ، في قلب كل فرد من أفراد المسلمين . والمسلم يعتقد أن الله خالفنا ، واليه المصير ، وهو خالف ألله المسلمين . وهنالك طريق مستقم الحياة وقد خلق الإنسان واعيما . وحرا . وهذه الحرية عبارة عن مسؤولية تخليرة . وقد عرض الله تعالى الامائة على السهارات \_ أي القوى الروحية ، والأرض والجبال (أي القوى الطبيعية) فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الانسان . ويذلك ألق على عائقه إعباء . تسير مصيره ، بالدراك ووعي .

والناس ، فى جمّعه المسلمين ، لا يستطيعون أن يجنبوا بجمّعهم الانجلال والفوضى ، إلا إذا عاشوا حياة مستقيمة . وإن كانت لمم الحرية فى المنتسار النهج الأعوج ، وتدمير النظام الاجنهامي كله . ولجذا بعث اقد الرسل من ابراهم حتى خاتمهم محمد بن عبدالة . وإن دعوته لم تكن منفصلة منعزلة ، ولا هي نصر بمامد

<sup>1)</sup> Ishun in medono Mistory by Wilfrid Contwell Smith ملية جامنة براستوت عام ١٩٥٨

حتى يأخذ الدين مسؤوليته فى إعادة بناء الحياة البشرية . ولم ينطو المجتمع الذى ظهرت فيه رسالة الاسلام على نفسه ، ولكنه رحب بالخلق جمعا ترحما حارا . وأخمى دعوة الغير للانتراك فى هذه العقيدة الجلملة المحامية .

بذه الطريقة جلد الاسلام ، الذي كان منذ الأزل ، إلى ناريخ اعلانه في القرن الساسع الميلادي، وأخذ طريقه النهاتي بين الساس. وسجل رسالته ، ذلك الكنتاب العربي , القرآن , الذي حفظ بدقة تامة ، حيث تثلاًا الرسالة بتهامها وفي لغة من الوضوح الصابي ، والحال الرائع الأعاذ .

والجاعة التي النت حول رسول الله ، كانت تتألف أول الأمر من أصل مدينين انتين في بلاد الدرب . ثم ضحت عربا آخرين . وما لبث أن انضم إليها أناس من كل أمة والحة ، وكل جنس ولون . وكل حدب وصوب . وكانت هذه الجاعة تتميز عن غيرها من الجاعات البشرية بأنها قبلت بينها غيرها لم يقبل ... الارشاد الواضح السليم ، وسلمت بالكتاب المنزل ، وأسلمت أمرها لله . ولذلك عرف أفر إدها بالمسلمين . وبظهور هذه الجاعة ، ظهر الاسلام كحركة عالمة ، فترجم الفكرة إلى عمل منظم متواصل . وهكلنا يزغ فجر عهد جديد في حياة تترجم الفكرة إلى عمل منظم متواصل . وهكلنا يزغ فجر عهد جديد في حياة الانسان .

ومنذ ان كان الاسلام ، فان معنى أن تصبح مسلما ، هو أن تنخرط فى هذا الجتمع ، وتشارك فى العمل حسب اوادة الله ووضوانه.. وبهذا يقترب الانسان من الله .. لانه عمل صلحا. والصلاح هنا هو ما تضمنه القرآن من وحى السهاء، وعبر عنه الجتمع الاسلامي بالعمل .

لقد كان الأغريق يرى أن الصلة التي تجمع الانسان المحدود، والقوى المطلقة هو النقل ، وأما المسيحى ، فأن المسيح هو صلته بين المحدود والمطلق.. ولكن المسلم ، فأن الراسطة بينه وبين الله تعالى ، هى الفضيلة . فالانسان لا يلتتي مع الله إلا بالمسلك الحلتي الفاضل . وكلمة الله الحالدة هى الآمرة الفاصلة .. والتاريخ الاسلاى ، هو بجشع المسلمين في حالة الحركة. ومن المعروف جيدا ، أن المجتمع الاسلاى يتمتع بروابط متيشة . وولا . أفراده وتماسكهم شديد .

ان المجتمع الإسلام ، ليس متحدا فقط ، بالاخلاص المشترك والقماليد ، و ينظام دقيق من القيم والمعتقدات . أنه يذعن مجموية اعتقاد شخصى عميق . اعتقاد دبني حار ملي. بالعانى باانسة لكل فرد من المسلمين . ويدنيع الاعتقاد الديني المسلم إلى المساهمة في بناء مجتمعه .

واستمرض هذا الداحت نجاح المسلين الأول في تكوين بجمعات متحضرة. فقد كانت قوانينه تطاع ، وصكوكه المالية نقبل في أي مكان ، وكانالفن المعماري راتما الهاذا ، وشعره سحرا ، وعلمه ضخما ، وعلومه الرياضية جريئة مقدامة وتكنو لوجيته نافذة مؤثرة.. لقد أوجد المسلمون للعالم حضارة جديدة ، بمض فيها مجتمع عظم على أسس لغوية وشرعية جديدة ، كما قام كذلك على أسس اقتصادية وادارية حديثة .

وكان النجاح كله دينيا . فالذي حققه المسلمون ، كان بالنسبة لاعاتهم أمرا جوهريا . إنهم لم يكونو أفقط متضرين في مبادين الحرب وذوى أثر فعال في ميادين الحياة على تنوعها ، بل نجحوا ، في فترة قصيرة نسيا ، في جعل الحياة كلا يتألف من هذه الحضارة روقد اشتركت عناصر عديدة في خلق الحضارة الاسلامية عناصر في شبه الجزيرة العربية ، وعناصر أغريقية ، وعناصر من تقافات الشرق الآدفي القديم السامية ، وأخرى من ابران الساسانية ، وأخرى من الهند . وقد صهر المسلمون ذلك كله في بو تقة واحدة ، ثم طوروه بعد ذلك إلى حضارة جديدة وكان الاسلام هو الذي ساعد في إنجاز هذا الأمر . وكان الدافع والقوة وراء صياته والمحافظة عليه . وقد أعطى القالب الاسلامي لكل ماحية من نواحي الحياة مهما كان الذي تنظري عليه . . وكان الطابع الاسلامي هو الذي أعطى المجتمع صلابة وحمو ته .

ولاحظ هذا الاحت أيضا ، أن حضارة الغرب الحديثة ، ونظامه الاجتاعي المرح خارج عن نطاق الدين المسيحي . وعند ما نجح المسيحيون في أصور دنيام \_ لم يعتمون الله نجم المسيحيين ، أو نجاحا لدينهم، وجذا انقصلت الممالي الروحية عندم عن شؤون الدنيا . أما المسلون فإنهم يعتقدون أن الله عن طريق دنيهم نطق بالحق . وأن نجساح أعمالهم الرجعه إلى المعانم الله ، وما زل به رسوله .

وعندها إصابت المسلمين التكبات بجوم المغول ، وسقوط بغسداد ، ترى الاسلام نفسه ينجو من هذه الآزمة ، ويعيش ، ولكن دون جود أو سكون . فقد نهض بعير عن نفسه في الحركة السوفية التي تطورت وأصبحت لها مدارسها وعبر عنها جلال الدين الروى في قصيدته , المشوى , نعيير اراتما . وقد الشد هذه القصيدة بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة وما لشت الراية أن ارتفعت من جعديد على ابدى العبانيين ، حتى كان القرن السادس عشر من أعظم القرون في تاريخ المسلمين . فقد ارتجفت أوروبا نزعة أمام اندفاعهم . وكان الصفه بون في يالون تجعمون إلى سلطتهم الملكية الروباة الفتية . وكان المغول في الهند عملون طويقة خلف .

ولكن ما أن أقل القرن الثامن عشر ، حتى نوقف الجتسم الاسلامى عن التقدم ، وأصيب بانهار خطير . فوهت قواه السياسية والاقتصادية والفكرية والفنية . وما ذلك إلا لآن العالم الغربي تحول إلى مارد جبار عظو إلى الأمام مستكتفا الضعف فيه ، وفرض عليه حكم طوال القرن الثاسع عشر . فالمولد يون في أخد نوسيا ، والروس في أواسط آسيا ، والحقوب في أفريقية ، وأخذوا عسكون الجتمع الاسلامى . أما إران والامد الحورية العالمية فقد احتفظتا بالسيادة السياسية ، ولكنهما كانتا مستقلين دون أن تكونا حرتين . وبغض النظر عن الساطة السياسية ، فان الجتمع الاسلامى . فالما يتساخ في تقريف ومسيره لقوى عارجة عن الاسلامى .

وعليه ، فان الحقبة الحديثة من الثاريخ الاسلاى، تبتدى. بانحلال في الداخل وتهجم ووعيد وتهديد في الحارج ، وبان الجد العالمي الذي اشتهر بأنه كان يجرى إطاعه لـكلمة إلله ، إنما اصبح بحرد ذكرى بعيدة لماض سعيد . (.هـ

ولكن هذا الباحث عكف على دراسة عناصر السكفاح التي قامت بها القوميات الاسلامية لحلع السيطرة الأبيصنية عن كالملها. فقد تخلص الاندنوسيون من الحسكر الحولندي،وتخلص المغاربة والسوزيون من الفرنسيين ، وتخلص المسلون المغزد من الابحار ، وتخلص الآثر اك من اليونانيين . ونسى سميك أن بذكر أبيضا أن المصربين والسودانيين والنيجيرييز والغانيين تخلصوا من الابحليز وأن الصوماليين والليميين تخلصوا من الابطاليين وأن عديداً من المناطق الإفريقية تخلصت من الغرنسيين . . ومع ذلك عاد يستطرد قائلا :

ليس سحيحا قط ، القول بأن المنصر الاسلاى الدبني هو العنصر الوحيد في هذه الحركات . فن الراضح أن هنالك عناصر أخرى من الاقتصاديات حتى اللغة واكثر ساعدت على التحرر ، وليس سحيحا أيضا الادعاء بأن النغمة الاسلامية كانت غائبة عن بجال النضال ، أو متنافرة معه ، أو غير مطابقة له .

وفي رأى ,سميت. أن المسلم الحديث لم يأخذ بعد من النظام والالهام والطاقة التي أقامت بحتمعه العظيم فقد كان الفرد من قبل ينهض مبكرا في الصباع ويعمل ساعات طويلة ، ويرفض الرنسوة وكانت له حوافر للأحلام ، وطاقة لتحقيق هذه الاحلام .. وذلك كله في سبيل رفاهية الآمة ، ومكافأة لما .

ونختم استعراض آرا. هذا الباحث بقوله:

, إن رد إعتبار الإسلام في جميع أنحاء العلم ، إنما يتم ، ويحب أن يتم بجزماً علماً . ثم إن حلم الرحدة الإسلامية اليوم ، إنما هو في جوهره ، تصور كل أمة أو جاعة إسلامية — العالم العرق . تركيا .. إيران .. باكستان إلى غير ذلك - أنها تنتمش ثانية على انفر اد ، وتعب فيها الحياة ، وتزدهر ، وبقوى . ومشل هذا الحلم ، لا يضيف الى قومية كل منطقة إلا الأمل ، أو الانتراض المسبق أنها منتحد جيعها في تبادل نفعي ودى مشترك.

, إن أوربا ، التي تتألف من قوميات عديمة ، عملت على تزيق وحمة المسيحية ، التي كانت سائلة في وقد ما . قد تكون اليوم في سبيل السعو بتلك القوميات عاجة الى لون جديد من الولاء الاكر . وذلك لما تشعر به من صفط المتهديد الروسي الحارجي . ومن ومي آسيا وأفريقيا الذي يشعو ، ومن ناحيمة أخرى يمكن العالم الاسلامي أن يسمو بحيوية دولية متعددة إلى أنحوة دولية عليا لا أن يكفر بها ... هذا هو الحلم ـــ على الآقل .

, إن الوحدة الاسلامية لا تزال أصلا ، كا كانت دومًا . شعورا بالتاسك

والاتحاد . إنما ليست اتحادا بالذات ؛ أو تعبيرا نظريا أو عملياً له . إن وحدة العالم الاسلام هي وحدة عاطفة ..

, والمسلمون العصريون، قد نجحوا نجاحا كافيــا جعلهم يواجهون مشكلة حاجتهم الدينية الصميمة،وهي علاقة الاسلام بالمشاكل الواقعية في العالم الحديث

, إن السؤال الذي بواجه المسلم اليوم ، لم يعد بحبرد التساؤل عن سبب وجود فجوة بين اعتقاداته ، والعالم الذي وجد نفسه فيه . أنه اكثر نفساذا من ذلك . ألا رهو : كيف علا الفجوة بين إيمانه وبين العالم الذي يجب عالميه الآن أن ينشيه ١٤ . .

#### الفكر الغربى والاسلام

لقد قصدنا من هذا الاستعراض المفصل اكتابين من أم الهراسان الحديثة جدا ، التي تناولت شؤون الاسلام ، أن نلق نحن نظرة على الفكر للغربي ، وما بجول فيه بالنسبة لعالمنا ..

إن كثيرا من نظر أتهم الآن فيها شىء من الصدق والجدية ، وقـــد برئب من تهم النعسب المفيت الذى شاب دراسات الغربيين للاسلام فى القرون الماضية .

وفي رأينا ، أن حالة العالم إليوم استوجبت هذه النظرة العميقة العاحصة . . فالمجتمع الذي العميقة العاحصة . . فالمجتمع الذي ظهرت فيه هذه المدراسات وعشرات أخرى مثلها تترالى كل يوم ، يسم نموا ماديا خطيرا ، ولكنه يرتجف من الداخل خوفا وهلما من أن يحدث له انفجار يدم كل ما بناء . . وهذا الانفجار ، قد يتم نتيجة حركة عاملتة ، أو حافة طارئة من أحد السياسيين أو بعضهم . لقد تضخمت قوة الغرب بمصكريه ولكن الاطمئنان لهذه القوة زايله ، و نقته بغده ، وما يسفر عنه هذا اللهد انتهت أو كادت ..

لقد رأينا في الأعوام الأخيرة ، كيف أن كنيدى بكى،عندما علم أن مشروع غزو كوبا أخفق . ولما تبادل الرسائل مع خروشوف لإنقاذ العالم من اصطدام مروع أوشك أن يقم سارع كل منهما يقول إنه اخطأ : احدهما اخطأ في عمامية للغزو والثانى اخطأ فى زرغ أرض كوبا بالصواريخ . وهذا الاعتراق من الجاذبين ، لا يمثل فضيلة بولا هو ارتفاع باخلاق الساسة الغربيين، والكنه رعب من تصور النتأجج التيرق دى إليهاأى تصرف أرعن .. وفجأة ، وفى قدرتين متقاربين ، رأيشا هذين الزعيمين يختفيان من ميدان العمل السياسى ، احدهما تقضى عليه وصاصة ما زال الغموض يكتنفها ، والثانى يعزله قرار لم تعلن أسبابه حتى الآن ...

هذه الأعصاب المشدودة ، والمعرقة أحيانا ، ترى الظلام من حولها يتكافف والمواطن العادى في أى من هذه الدول الغربية ، تزداد حالته النفسيه سوءا ... حتى أن تشيية في الاذاعة أراد منها عزجها أن يصور حالة حرب ذربة لو وقت، كانت تصيب أهل أمريكا بالجنون ، إذ نسى المستعون لها أنها تمثيل ، وراحوا يقذفون بأ نفسهم من أعلى العمارات، وجهرعون معسولين إلى حيث يلتمسون التجاة .. ولم يتقذ مئات الآلاف منهم إلا إيقاف هذه الاذاعة وتذكير الناس أنها تعشل ، وأنها لن تستعر ، ولن تعود 11

ف ظل هذه الحالة ، يعكف الباحثون على يصيص من النور . . . وهم يعودون التفتيش في التاريخ، وفي الحاضر ،عن القم الووحية ، الحل فيها النجاة . . لا يقفون عند دين المسيحية ، الذي تعتنقه كثرتهم، ولكنهم وصلوا الى الأسلام وأمعنوا فعه التشكر .

كانوا بالأمس يبحثون في الاسلام، العثور على مآخذ ومطاعن فيه ، عندا كانت الغنيمة هي أرض المسلمين وثرواتهم . . وعندما كانت بفايا الحروب الصليعية والاندلسيقوالمثانية والاستمهارية الحديثة تحركهم وما أكثر الأكاذيب التي أهاؤها على دروس المسلمين ، والتهم التي الصقوها بدينهم طلما وعدوانا .. بل لقد وصل الأمر بقواهم في الحرب العالمة الأولى ، أن وقف أحدم على قد صلاح الدين في ظاهر دهشق قائلا: لقد عدنا ياصلاح للدين . . وصاح ثانيهم عندما دخلت جدوشه بعد المقدس : الآن انتهت الحروب الصليبة 11

هذه هي الروح التي سادت مجتمع الغرب حتى أو ائل هذا الفيرن . . ولكن

الأمركا رى بدأ يتغير من جانبهم ؛ لا حرصا على الحقيقة من حيث هى ؛ ولكن رغبة في استخدام هذه الحقيقة حبل نجاة ؛ أوقبسا من نور بضي. الطريق

انى ألمح سؤ الا يطل على . ولعله أطل على قراء هــــذه الصفحات : ما دام الإسلام أمام الباحثين الغربيين بكل هذه القيمة ، وكل هذا الاشراق ، فهل أسلم هؤلاء الباحثون ١١٤

طبعاً لم يسلم أحد منهم ، أو هذا بالقليل ما نعله . وليس الأمر الإمتداء إلى دين ، يعوضهم عن دين آخر . ولكنه محاولة البحث عن طاقة قوية متجددة العزم ، قد تساعد على إمجاد التواذن بينقوى الصراع الفكرى والعقائدى الحلل : بين مجتمع الماركسين وبجتمع الرأسمالين :

لقد صنع الإسلام قديما معجز التحضارية عظيمة الشأن . فهل يمكن أن يقلم الوجود الحضاري عو نا جديدا في عنته الحالية ؟!!

هل الطاقة الروحية الهائلة ، التى انبعت بها الإسلام ، وسار عمر القرن ، يقادرة على أن تستأنف مسيرتها ، وفاعليتها فى مواجهة موجلت الآلحاد إوالمادية واللا أخلاجية التى تسود البشر 111

هذا في إعتقادنا ، هو مفتاخ البحث ، وسره ١١٤ ٪.

وإنا النزام براجنون سيرة الجندين المحدثين في طرائق التفكير الإسلامي . وتداولت بين باحث الغرب أسماء تحدين عبدالوهاب في نجد ، ومحد عبده و تلميذه وشيد رضا واحمد أمين في مصر ، وأمير على ، وعبيد الله سندى وأقب ال ، وابو الكلام أزاد في الهند ، والجاج أغس سلم في أندونوسيا ، وجال الدين الإفناني فيلاد إسلامية كثيرة .

كما نراخ بعودون بالدراسة والتدفيق إلىحركات السنوسية والمهدنة والمرغنية والجيلانية والسيحانية في أفريقيت. . وحركات ساركات إسلام ، والمحمدية في أندنوسيا، والجلاقة في الهند .. وحركات إصلاحية أخرى في إران وتركيا وغيرها

أننا نحن الباحثين في التاديخ الحديث للامة الإسلامية ، لم تتعمق كما تعمقوا،

ولم يتسع مختا ، ليشمل أطراف الحركة الإسلامية في كل مكان توجد فيه . . . فإن فترة نصالنا . . . . فإن مصر ـــ ضد السيادة التركية ، ثم الإحتلال الإنجليزي ، شحك معظم تفكير نا ، ولم تترك إلا فضلة قليلة من الطاقة اللهضية والتلبية ، تصلنا به فيذا العالم الذي ربطنا به سيدنا خمـــد عنيه الصلاة والسلام ، وربطنا به القرآن الكريم ،

لم ينس العرب من حولنا معركة الآلف يوم التي غاضها شعب مصرضد غزو نابليون مصر في آخر القرن الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر ، وهو أول تحرك أجنى بعد سعة قرون من إنتها، الحروب الصليمة . فقد وقف المصريون فيه وقفة رجلوا حد، بغير زعامة شاملة ، ولاقياد، موحدة ، يدفعون بأرواحهم وأجسادهم وكل ما فيهم من طاقة اليشر،أكس عجلة حربية حديثة تحركت نحو بلادهم ، ومقابل كل جندي فرنسي قصت عليه المقاومة ، دفعنا أرواح عشرين مصريًا ، غير الأحيا. والمدائن والقرى التي أحرقت أو خربت عن آخرها . ولم يكن شعب مصر وحده في هذا النضال . فقد مد أبناء الحجاز جسر | عبر البحر الأحمر إلى القصير ثم إلى قنايشاركون بالرجال والسلاح والمؤونة أبناء الصعيد البطل فى نضالهم الرهيب ضد جنود الغزو ، وقد أحس نابليون بمناكان بحدث ، فاضطر إلى الاستغناء عن عدد من جنوده ، وما كان أحوجه لهم ، كي يحتلوا القصير ، ويحاولوا قطع هذه المعونة . . ومن ليبيا ، جاء مجاهد ُلا نعرف عنه الكثير ، أطلق عليه أهل البحيرة إسم المدى ، وتعاون مع المواطنين المصريين كى يقطع طريق المواصلات بين الاسكُندزية والفاهرة ، ويكَّبد الفرنسيين ، مع طائفة السنوسيين الذين قدموا من الواحات ، خسائر لا تعد ولا تحصى . ومن هناك .. من فلسطين والشام الكبير ، كانت تفد إلىالدلتا معونات ثمينة · و-برع إلى غزة ويافا أبناء الدقهلية والشرقية عندما تضيق بهم السبل . حتى 10 مابليون اضطر لمد غزوه إلى يافا ، حيث جرت مذبحة رهيبة ، قبض بعدها على مثات الصربين اللاجئين هناك \_ ومنهم السيد عمر مكرم \_ وعند عكا وقف هذا

الفائد الدغرى مذهو لا ازاء مقاومتها ، وبعد بضفة أسابيع إرتدعنها منهزما ، سائراً على قدميه إلى مصر ، بعد أن أهلك طاعون ياغا دراب النقل وامتد إلى رجاله . وقد كان مدا الانستحاب الدليل أول عربق الطاغية فى جر أذيال الحيمة ، الذى سادغه بعد ذلك بصورة مكمرة فى موسكو . وكانت عاتمة المطاف فى الشاك الاسلامي ، ضد نا بليون وقوائه ، ضجر شاب من حلب ، متعاونا مع بعض أبنا. غزة ، أخده في صدر كلير خليفة تا بليون مصر .

وهكذا طويت هذه الصفحة الدامية ، من تاريخ النصال الاسلابى ، ضد أول غزو أجنى حل يمصر فى المتاريخ الحديث،وكانت الورحالتى تسود عملياتها كلهاصد العدوان ، مى روح الاستشهاد فى سييل الله . . هى نفس الووح التى تحرك بها المسلون الاول ، وهم بخوصون الاهوال ، فى سييل اوضاء عقيدتهم ، وآخر دعائهم أن الحد قد رب العالمين .

حتى إذا إنتهى القرن التاسع عشر أركاد، واستسلت مصر أمام قوة الحديمة.
والانقسام، وعدة عسكرية بريطانية ترمد على ضعف ما أعده نابليون لمصر ، كان
السودان يشعرك تحت زعامة المهدى للتخلص من النسلل العربطاني إلى وبوعه ،
وتأهب قوات هؤلاء المناضلين الذين حماوا إسم والدولويش ، لمنونة مصر في
التخلص من إحتلال الاتجليز لما . وكانت خطة المهدى وتعليماته لرجاله ، أن
يأسروا ، جوردون ، الماكم الاتجليزى حيا . . . لماذا ككي يفادي به , عرابي ،
زعم المعربين ، الذي أسر ، ونني إلى سيلان .

لم تكن هناك معرفة ، ولا علاقة ماشرة بين المهدى ، وعراني . ولم يلتن أحد من أعوائهما قبل هذه الاحداث أو بعدها . ولكن رابطة ما ، هي أقوى، وأعو من دابطة المعرفة والحطة المشتركة . . رابطة الإسلام ، هي التي أملت علم ا المهدى تفكيره : ولقد أسف زعيم السودانيين في ذلك الوقت بالان خطته لم تنجع، ولأن أعوانه دفستهم الحاسة كي يشتلوا , جوردون ، في المعركة 11

و لكن هذا التفكير ؛ لم يقف عند هذا الحد . . فهناك في باريس ؛ حيث كالذ بعض رعماء للسلمين بعيشون في المنني ؛ دار بحث جديد ؛ بين السيد جال الدين الانغانى؛ والشيخ محمد عبده . ومؤداه ، أن يحاول نانيهما الوصول إلى السودان مشكراً ؛ وأن يلتق بالمهدى ؛ وأن يتعاون ممه ؛ الزحف إلى الصعيد ؛ وتجديد ما قام به المصريون أيام نابليون ؛ وشن حرب شـعمية شاملة ضد الاحتـــلال العربطانى . .

وقد نفذ الشيخ تمد عده الحدلة ، فحال دفته ، ولبس زيا أفرنجيا وقبة ، ونقذ من ليبيا إلى الصعيد دون أن تخطر أحدا من أصدقائه بقدومه ، ووصل إلى أسوان ، وهناك كان القدر قد أعـد تر تيبا آخر . إذا بلغـه أن المهـدى مات ، وأن التمايشي حل علمه في حكم السودان . . وأدرك الشيخ أن خطته لا يصادتها التجاح مع الحليفة ، وعاد . . وليته ما عاد . . فعلى الزغم من الفوارف الكبيرة في الصخصية وطاقة الزعامة بين المهدى وخليفته ، إلا أن الآيام أنبت بعد ذلك أن الحتاة التي وضعت في المنفي لإنقاذ مصر ، لم تكن غربية عن تفكيره . إذ حشد التعايشي قوة بر باسة قائمه النجوى الوصول إلى أسوان ، وعاربة الإنجابية

هزمت هذه القوة في أسوان. وما بزال قعر النجوى هناك حيى الآن ، ولو أن الشيخ تحد عبده ؛ وصل إلى الخرطوم ؛ لسكان هيساً برسساه، وخطياه، أذهان المصريين ، وهو الحمير بمواطنها ، وطاقاتها ، ولو كما كمانت الأمور قد سارت في غير هذا الطريق الذي سلكته بعد ذلك ، وربما كانت مقاومة المصريين مع إخوانهم السودانيين قد استونفت بعد الإحتلال مباشرة ولم تنتظر بضعة عشرات من السين كما حدث فعلا .

وإذا كما نضرب الأمثال القريبة ، لقرة الروح الإسلامية ، التي تجلت في منطقة الشرق الأوسط ، وتصلت العدوان الإستعماري ، فينبغي أن تؤكد أتنا لا نبون تاريخا ، ولكننا تربد أن نبل على شيء واحد ، وهو أن هناك رابطة روحية عميقة الجذور ، سارية مع كل نفس يتردد في الصدور . . وهي رابطة ، ولا إله إلا الله . . حمد رسول الله ، عفهوها الواسع الكبير ، المندي بشمل أرنا. الأمة المحمدة . . .

هذه الرابطة الواسعة الكبيرة هي التي جعلت مصر ، تفور ونغلي عندمــا

ضربت مدافع الفرنسويين دمنق ، وعندا نار لبنان في سيل حربته ، وعندا ما وقت الفرنسون على بطل الريف الأمير عبدالكريم، ثم عندا هرب في بورسعيد وحت عليه مصر مرحة ، ثم عندا قبين الفرنسيون على السلطان محدالحامس حتى افرج عنه ، ثم عندا نارت الجزائر في وجه استعماد الد ١٢٠ سنة حتى تخلص منه ، ثم عندا ضرب الفرنسيون بنزوت التونسية حتى ثم الجلاء عنها قدمت مصر الجلاء عن السودان على الجلاء عنها ، ثم عندما قدم مصر الجلاء عن السودان على الجلاء عنها ، ثم عندما وفيالجنوب المرق مندون الاستعماد وما يحركه من أطماع . أو عند ما يقف الدون والمحلين مترسين بالصهونين في فلسطين

كل هذه أمثلة . وليست احصاء ، تدانا على هذه الطاقة المائلة ، التي تتحرك من تلقاء نضهاء وتوى واجهاء في غير منءولا إحساس حتى بالاريحية والفخر وكمان بو دنا أن تمسى مع هذه الامثلة ، انشرح إلى جانب جمود الجاعة ، جمود الافراد الذين حلوا عقيدتهم معهم، وساروا غير هيابين، إلى غابات وبجاهل أفريتية وآسيا ، ووفقوا في زيادة عند أفراد الاسرة المحسدية زيادة هائلة ... ولكن لهذا البحث كتاب عاص ... وحسينا أن نغير إنى أن العقيدة الاسلامية لم تركد في يوم من الآيام ، ولم يصادنها الجود كما تخيل الكتاب الأجانب، الذين أشرنا إلى بعض دراستهم من قبل .. كل ما حدث هو أن حركة التاريخ بصادفها المد والجور . وفي منطقة هائلة مثل المنطقة التي تقم فيها الآمة الإسلامية ، قلرأ عراما عكرية واقتصادية ، في موضع هنا ، و، وضع هناك، تؤدى الى انكاش أو إنساع . ولا يمكن أن تأخذ حالة بسينها دليل حكم عام شامل .

فئلا عندما احتل الفرنسيون بلاد المغرب الكبير من تونس إلى مراكش ، أخذت الدعوة الاسلامية طريقها عبر الصحراء إلى وسط أفريقية غربا وشرقا ، قلما انحسر الحسسكم الفرنسى عن مواقعه الافريقية بق الاسلام موطدا أقدامـه حيث وصل . .

١٥ كتابنا عن الدعوة الاسلامية أثماء وجد الحلافة الديمانية - تحت الطبيم

وقبل ذلك بثلاة قرون وصل الضغط الأوربي على مسلمي الأنداس حتى المهورة وجودهم في أسبانيا في عنف بالغ الشدة ، تشهد به عاكم التقديش الرهبية ولكن حدث في نفس الوقت بالضبط ، إنداع إسلامي آخر ، قاما م المشائون الآثر الك على شرق أوربا ، فاحتلوا منطقة البلقان ، حق وصلوا الى أسواد فينا . ف كان التعويض في شرق أوربا عما حدث في غرب أوربا . . ولكن بعد مضى أربعة قرون بدأ شرق أوربا بمساعدات عارجية ضخمة ، يسترد سيادته ولكن يقالوجود الاسلامي مثلاني أكثر من ستين مليونا من المسلمين في منطقة التوقاق والبلقان من شواطئ معرق وين والحر الاسود إليشواطي . الانربانيكي

ومثلما حدث في أسانيا حدث في جنوب روسيا ، وفي اللاد التي تسيطر عليها الشيوعية ، فقد أبيد الاسلام منها أبادة نكاد تكون تامة، وكان آخـــــر المسلين بعد الحرب العالمية الثانية في الترم حوالي . . . الف،أمر ستالين بنقلهم جميعا إلى سيريا،حتى لا يكونوا رأس جسر في جنوب بلاده للحركة الاسلامية في وقت من الارقات .

ولقد تنبه الضمير الاسلامي لمأساة الاندلس وعرض لهـا كثير من الباحثين شرقا وغربا ، ولكن مأساة شرق أوربا وجنوب روسيا ، لم تظفر بعناية تذكر لحجاب الظلام الكشيف الذيأسنلة الحكام الضيوعيون علىبلاهم من بغد الحرب العالمة الأولى ، إلى نهامة عصر ستالين في أوائل الحسينيات:

ومع ذلك فان خسارة المسلمين فى جنوب أوربا الثرق، قد عوضت بمكاسب كبيرة فى جنوب آسيا وشرقيها . ولولا حركة غاندى النشيطة القوية الفسالة ، بفتح مفأبد الهندوس للشيوذين فى الثلث الأول من هذا القرن، لأتضم إلى مسلى الهند أكثر من مائة مليون من المنبوذين .

ووجود الاسلام فيا بل الهند إلى المحيط الهادى ، هو وجود قوى نشيط يتسم بالغيرة والصلابة والمجة . . وربما كانت المسلابو ، ثم أندنوسيا من أقوى المعاقل الاسلامية ، ونحن على تقتمن أن عاطفة الدين سوف تصنع للمجرة المنتظرة وهى تذويب الحلاقات السياسية بين البلدين مهما بذا من حدة الأزمة هذه الأيام.

#### الصين ... والاسلام

فإذا ما وصلنا إلى الصين.. هذا البحر المتلاطم من البشر،الذييوشك في مماية هذا الفرن أن يزيد تعداده عن ألف مليون نسمة . إذا ما وصلنا إلى الصين فلا بدمن وقفة خاصة مها .

السين كما نعلم يسيطر عليها الآن الحزب الشيوعي ... الذي كافح بزعامة ماوتسى تونج حتى أوال فساد الماضى ، وأحل مكانه حكما نظيفا يقظا واعيا ، مددكا وإجانه حيال ماديات الشعب ، وفي ظل هذا النظام الجديد، سوف تصبح الجياعات و الآويئة والفيضانات المدمرة تاريخا بروى . . وسوف يصبح الجهال والتخلف الماحى الشنيم من ذكريات ماض كريه ولى . . وسوف يصبح قواد الحروب ، وصنائع الآجانب، والآفيون والتهريب محائف سود، تصنع من وحيها قصم الرعب .

و لقد تحدث زعماء حزب العمال الديطاني عن مشاهداتهم في السين عندما زاروها . وضربوا مثلا لنجاح الحسكم ، أنهم لم يجدوا في السين ذبابة واحدة ، بعد انتهاء حملة خاصة وجهت لحكافة الذباب . . ومعجزة أكر منها في نظرى أنه بعد أن سحب الاتحاد السوفياتي خبراء وعلماء ، واصل أبناء السين عملهم حتى تمكنوا من تفجير المندة ، وإنتاج قنهاتهم الديرية ، وعما قريب ( نحن الآن في عام ١٩٦٦) سوف ينتجون قنهتهم المدروجينية ، وبذا أصبحت بلادم عضوا في النادى الذرى الذرى الذرى الذرى الذرى المناد عليه عشوا في المحدود في المح

كل هذا يحدث ، وبحدث أيضا أن الصين تحولت إلى دراة قادرة على الأخذ بأيدى كثير من الدول النامية فى أفريقية وآسيا ، بمـا تقدمه من معرنات فنية ومادية ، ودخلت فى سباق المفرذ مع كل من|الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى وكل ذلك فى غير ضجة أعلام ، ولا دق لطبول الدعاية

هذا التطور الهائل ، ينسبه الباحثون إلى صرامة التطبيق الشيوعي في الصين ونحسب أنهم وقعرا في خدعة الاستطراد والقياس .. فقد حدث تطور مشابه فيهمهوريات الاقتحاد السوفياتى ظهرت تتائجه بعد ربع قرن من قيام الحسسكم الشيوعى فيها .

ونحسب أن القياس منا خاطىء جدا . فلا بجال للمقارنة بين الثورتين الصينية والروسية ، على الرغم من وجود ملامح متشاجة تبدو عند النظرة الآولى .

فقد خوجت روسيا من حكم المغول ، منذ خمسة قرون (١٤٨٠م) ووقعت في برأن حكم ملكي هو إستداد لحكم الاقطاع في القرون الوسطى .. وعشدها خطط كارل ماركس للئورة الشيوعية قدر أن يكون ابتداؤها في انجلترا أو المانيا حيث توجد بيئات عمالية قادرة على أن تأثر بالدعوة الشيوعية . وفي نفس الوقت استبعد كارل ماركس روسيا من إمكان نجاح الشيوعية فيها الآنها بيئة زراعية شديدة التخلف لا تشمر فيها دعوة من الدعوات!! وخاب تحليل كامن الشيوعية الأولى ، وواضع مذهبها ، إذ أن روسيا شهدت أول حكم يطبق المذهب بالركبي وقد نجح هذا الحسكم بعد أن أباد الملايين من مصاوضيه ، وإستمرت حركة المحارضة إلى ما بعد إلحرب العالمية الثانية كما ذكرنا .

تأخرشديد . وعنفأ كثر شدةفي بيئة تكاد تكون متحجرة من وطأة التخلف

أما الصين فعلي العكس من روسيا .. فالشعب الصبني ممتاذ بأنه من أقدم الشعوب حضارة وأعقبها فكرا وفلسفة ولا يبارى الصين في عراقة وجودها إلا مصر القديمة . والصين هي البلد الغريد في العالم التي يقدم فيها الآب لابنه أو بنته عند الزواج هدمة ، هي حكمة من الحسكم الحالمة تساعد الآسرة الجديمة على حياة مطمئنة منتجة سعيدة . وهذه الحسكة عندهم أغلى بكثير من "ممين الجواهر ، ومن فاخر الرياش .

وفرل ميلاد المسيح بخمسة قرون ظهر مصلح فى الصين هو كو نفشيوس جمع حكة الصين ، ومبادى. الحياة الانسانية الكريمة كا رآما ، وهى عنده تتلخص فى عمانية مبادى. (١)

و١٥ دائرة المارف البريطانية ، وتاريخ الاسانية لاحد حسين

- إذا نظرت بعينيك ، بجب أن ترى بوضوح .
- ٣ ــ إذا تحدثت ، بحب أن تكون مخلصا في حديثك .
- ٣ \_ إذا رأى الناس وجهك ، فيجب أن يبدو دائما وقورا.
  - و \_ إذا عملت ، اتفن عملك .
- إذا اتصلت بالآخرين ، فلتكن علاقاتك باعثة على أن مخترموك .
  - ٣ \_ إذا شكك في أمر ، فاحرص على سؤال الذين يعلمون .
  - پا نظمیت فقکر فیا مجره علیك غضبك من الصعاب.
  - ٨ ــ إذا لاحت لك المكاسب، فلكر في أن تكون عادلا مستقها.

ومن وحى هذا التفكير الهادى. المكين ، صنعت الصين على مر القرون المكير من وسائل المحياة المتحضرة ... وصف ه . ج . ويلز . الحياة في الصين خلال القرن الذي ظهر فيه الاسلام ؛ والقرون التي تلته بقوله () أن مدارس الاحب العظيمة القيمة ظهرت ، ومنافسات الشعراء العباقرة كانت حديث الجامع والحياة الفنية ، والمهارات العملية كانت تسود جنبات الحياة .. وشربت السين ملايين البشر من أهل السين حياة هادئة و ادعة مطمئنة يسودها الامن والدعة . في الوقت الذي كانت مدن أوربا تعيش في رعب من غارات الناس بعضهم على بعض . ويعش ابناؤها وراء الاسوار والعصون ، ولا بجال للمقارنة بين ذهن الصين المتناح . وحياة الصين والعالم المقلى التي كانت تحياها أوربا

وفی العام الذی انتصر فیه هرقل علی الفرس ودمر نینوی ( ۹۲۷ م ) کان یمکم الصین الإمداطور . تای نسونج . . . وفی العام الثال ـ وهو السابرالهبری

١٧٠ مختصر تاريخ العالم ص ١٧٤ و ١٧٥ من طبعة بيليكان

استقبل هذا العاهل الصيى ، وفدا مرسلا من ني الإسلام ، وصل مع قافلة بحرقه إلى كانتون ، قطعت الطريق من شواطىء البحر الآحر ، مساحلة على شواطىء آسيا حتى وصلت إلى وجهتها ، وهى رحلة رعا إستغرقت علما بوسائل الملاحة في ظك الآمام .

يقول ويلز: أنه على خلاف ما حدث من هرقا الرومان، وقباد الاكاسرة، فإن عامل الصين استقبل رسل الني العربي أحسن استقبال، واطلع على رسالتهم، واستمع إلى أساديتهم، وأبدى مزيدا من العناية بما جلموا به، وأذن لهذا الوقد الإسسلاي بأن يقيم في بلاده، ويدعو الناس ما شام إلى دين الإسلام، وعاوتهم على إقامة مسجد يؤدى فيه هذا الوقد ومن تبعه من المسلين صلاتهم وتسكهم.

ويضيف ويلز ، إن هذا المسجد ريما كان أول مسجد وأقدم مسجد أقيم فى العالم \_\_ خارج الحجاز طمعا \_\_

وفيا نعلم أن هذه الروابة لم ترد في مرجع عربى من مصادر الثاريخ الإسلامي فلم يكن وفد لصاحب الصين من بين قائمة الوفود التي وردت أنباء رحلتها لدعوة الحكام والشعوب إلى الاسلام . و لكن ويلز استتي روايته من مصادر صينية . وعا يعزز محة هذه الرواية ، أن هرقل ، بعث في عام ٢٦٥ م وفدا يدعو الصيمة إلى المسيحية ، وكان تاريخ هذه البعثة في العام الرابع عشر الهجرى ، أى بعد هزيمة الرومان في الإرموق وأخلاتهم الشام، ورعا بعد وصول رسول لأمير المؤمنين عمر من الحطاب إلى التسطنطينية يدعو هرقل نفسه إلى الاسلام .

ومن المرجح أن العثة المسيحية ، وقد أذن لها الامبراطور ببناء كـنيسة ، هي التي عادت بالآنياء عن نشاط المسلمين هناك .

وقد علمنا من بعض إخواننا الصينيين أنهم يفاخرون بأن أول من لي دعوة الإسلام من غير العرب ، هم أبناء الصين ، وأن أول مسجد بني خارج المدينة هو مسجد كانتون ، ولدينا ترجمة للبخاري باللغة الصينية .

ومهما مكن الامر ، قإن ما يعنينا الآن هو ظاهرة العقل المتسع الذي أُقيه

رسل الاديان المبحو بين من النهرق الأوسط ، عند وصولهم إلى الصين . فقد وجوا من حاكم أكسبر شعوب الارض.حسن اصغاء ، ومحاولة جادة لتفهم ما جاءوا به . كنا أن الاذن لامحاب منه الديانات بأن يبشروا بديهم ، يبعد عن العقل السيني خلق التعصب ، ورفض أي جديد يأتيهم لأنه جــــديد . . . والتعوب القديمة العريقة ، هم التعوب التي تكره التطرف . و تعيش بقلب مفتوح . وصدر مفتوح . وهي السعة الى تميز شعب مصر . و تجمعه مع شعب السين على صعيد واحد .

وإذا كان نوار الصين اليوم . قد اقتنعوا بالماركسية كأسارب العكم . فإن طبيعة هذا الشعب ترفض \_ تماما \_ ما يذكر عنها من أنها , متحصبة , لهذا المذهب وذلك لانهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أن حكمتهم تأبي الوقوف عنده . ولا تأخذ مه إلا ما يناسب ظروفها .

وفى رأينا . ان الماركسية هى علاج مؤقت . لجأ إليه حكام الصين الماليون. لتخلص من أمراض العهود الفاسدة . والتدخل الآجنى ، الذى عكر عليهم عجرى تاريخهم . و ان يطول بنا العهد . حتى نرى الصين عادت سير تها الآدلى. وأغلى ما فى حياتها , الحكمة , واثمن ما تتصف به ، هو العقل الراجح . والقلب الذى يقسع لحكل دعوة تكرم الانسان . و ترفع من شأنه . و تقوى نوازع الفضيلة فى سلوكة . وإذا كان دين الاسلام . وهو انسب الآديان لطبيعية الشعب الصيني . فإن لم ينشر إلا بين حوالى خمين مليونا من أبناته ( لانعلم الآن عنهم شيئاً) . فإن مستقبلا قريا . سوف يشهد ازدهار الدعوة الاسلامية فى هذه البلاد .

اننا نكتب هذا الكلام . وقدطافت بذكراننا العبارة الحقاء التمرددها أحد ترواد الفضاء الروسى . عندما سئل : إذا كان قدرأى الله فيرحلته خارج جاذبية الارض؟ . فقال أنه لا إله حيث كان .و لكنه رأى إلالها آخر هو زميله الذى كان معه في رحلته 11 .

لم يعلم هذا الفتى انه عندماكلن يطوف فى مساره حول الارض . وعندما كان زملازه الذين لحقوه من الروس . والامريكان يلمورون دورتهم . كم من

وايقل الملاحدة ما يشاؤون . وايطل الأمد بعنادهم ما يطول . فإنهم لن يضروا الله شيئا . وصهما يكن ما وصلوا إليه . فما أو نوا من العلم إلا قليلا . . وان مؤمنا واحدا . قد يرى بعين بصيرته من آيات خلق الله . وقدرته . مالا براه مؤلا وإن اجتمعوا قبلا بعد قسل .

إن طاقة الانسان المؤمن . على انيان العجائب لا محدها حد . . و يكفي أن تأمل في ظروف هؤلا. الرسل الذين بعث بهم سيدنا تحد إلى الملوك والحكام في كل مكان . . لقد نلق هرقل وسولين : و احداً بعد أن انتصر على الفرس . و وحسب أنه أصبح سيد الدنيا وقد رد صليب المسيح إلى مكانه في القدس ورنت إليه قلوب الملايين اتجابا . وإذا بعربي ، قادم من أوض الحجاز الففراء الجرداء يطلب الاذن عقابلته : ويثلو عليه وسالة من نبي ظهر هاك رعا لم يسمع عنه شيئا ، أو سمع عنه أقل من القليل . وإذا بهذا الوسول ينقل إلى أكبر ملوك الأدض في زهوه و فصره ، ان يسلم ، وإلا وقع عليه إثم من يظلهم في ملكه .

إننا ستتاميح أن تتخيل هذا الرسول وقد ملا الايمان قلبه ، فرفع رأسه ، ومد قامته . ولعت عيناه . ولم يلق بالا إلىالعرش والتاج . وإلى الحراس والسلاح وإلى مظاهر المجد والسلطان . فإنه جاء يطلب شيئاً أنهن من هذا كله . . جاء مطلب طاعة عرقل نفسعة و لرسو له .

ومرة ثانية ونف رسول ثان. من قبل عمر ن الحظاب، أمام هرقل. يدعوه إلى الاسلام ، بعمد أن رأى من آيات ربه فى اليرموك وفى دمشق وفى حمص ، ما ذكره بالموقف السابق قبل بضع سنين .

ولا نجه هرقلهنا أمام رسول الخليفة عمر بهو هرقل في حياة رسول الله.

أنا تراه يتلطف مع العربي الثانى ، ويبعث به لكى يرى النعمة والجاهالذي يعيش فيه عربي آخر هو جبلة بن الآيهم الذي هرب إلى بلاد الاسراطور في الفسطنطينية ، فلا يدهش الرسول ، ولا تهزه مظاهمر النعمة والثراء التي أمامه ، ويصر على أن ما فيه هرقل ، وما فيه جبلة . ليس إلا الزخرف الباطل ، وما يدعوهما إليه هو النعم الباقي ...

كذلك كان ايمان هؤلاء الرسل . رؤوسهم برؤوس الملوك الاباطرة ، بل أعلى شأتا. واعترازهم بدينهم جعل ذوبهم ارسى من كل القلوب واثبت

هذا هو الاممان الذي تتضامل مجانبه كل قوى المادة ؛ ويمند الانسان بطاقة تصغر بجانبهاكلّ طاقة .

وايم هذا من قبيل الغيليات . ولا الدعوة إلى اهمال التذدع باسباب القوة والمناب المتوة والمناب القوة والمنابة من علم ومعرقة وارتياد لآقاق الجمول فوق سطح الآرض وفي باطنها، ووق البحر ومن تحته . وفوق السها وما يليها من أجرام الكواكب .. كل ذلك مطاوب أن يتدرع به الانسان . ولكن يساعد على بلوغه هدف في أيسر وقت ، أن تتايم قلوب الناس إعانا بالله ، الذي يسلم السر وما أخنى .. فيذل السعيد ويقترب العيد . ولا يداخانا الوه .. خين أمة المسلين ... أتنا تخلفنا المنواط كثيرة عن الذي سبقونا في مداوج النوة والمنحة وإلا كانت الاهداف التي وتجيها أقتل من الجبال وزنا . وأنأى من النجوم بعدا، وصدق علينا القول . شعف الطاب والمجاور . ...

وما أجل أن يسير الإنسان تحت الثلوج فى غواصته الندية حتى يقف عنـــد القطب النهالى تماما ومن فوقه الثلوج طباقاً ، وأن جـط على القمر بادواته وآلانه وأن برسل أقاره الصناعية إلى للريخ والزهرة والمشترى . . ولكن

ولكن أليس كل هذا كشفا لقدرة الله الذي أبدع الكون . وجعل لـكل شيء فيه حسابا وقدرا ١١٢ إنها بجرد معرفة . أو مواصلة معرفة ١١٢

ترى لو أن الانسان أراذ أن يحول ظهور الشمس من المشرق إلى المغرب .

أو حاول أن يسيطر على حركة المد والجزر ، فلا يصبح مد ولا جزر . أو حاول أن يمنع هموب ربح من مسار لها ويحولها إلى مسار آخر.. هل يستطيع بوسائله وعلمه وطاقته ١٤

لقد قال الله إن الروح من أمره ، جعل سرها بعض علمه .. فهـل يقوى الماديون على حل لغز الحياة والموت والروح.. من أين وإلى أين ؟!!

أبدا .. ثم تعال الى أحداق الحياة اليومية ، فقد رأينا هذا الرجل الذي اشتعل الحريق في بيته بأعلى العمارات ، فحمل خزانة ماله وانتطلق بها مذعوراً إلى الطريق ينجو بها من النار . فلما اجتمع الناس عجبوا من قوة الرجل كيف استطاع أن يحمل هذا الحل الصنحم الثميل الذي تجز خسة من الاشداء عن رفعه ولم الحلبيا منه أن يكرر ما صنع عجز عن تحريك الحزالة قيد أصبع واحدة 115

من أبن جاءته هذه الطاقة المادية الخارقة ؟...

ووصف بر نارد شو فى خياله الرائع ، هذا العالم الراجع العقل والنفكير ، الذى أخذيشر مشئون الحياة لزنجية سوداء .. وما أنصاحت به الفتاة: حاسب.. تمساح ! .. حتى قفز هذا العالم كما نه من قرود الغاب ، وإذا هو فـوق شجرة عالمة ... ولما شحك الفتاة . وأكمت له ألا خطر هناك ، لم يعرف كيف يزل

من أين جاءته طناقة القفز صاعدا ، وهو الشسيخ الوقور .. وكيف لم يستطع أن بنزل من فوق شجرته ؟!!

وتذكر معى جان دارك الفتاة الفروية التى امثلات نفسها إعانا فاذا هى تفود جيوش بلادها ، وتهزم أعداءها .. إن قدرتها الأولى ، التى قنحت لهما هذا الطريق ، هى إفناعها من حولها ، بأنها صاحة رسالة لا بد من ادائها ... وقسه نجحت ... ثم احرفت .. ثم أصبحت قديسة فى العالم المسيحى

وهكذا نفهم لدينا حديث رسول الله عليه السلام ، وهــو بعظ على بن أبر. طالب ، قال : , يا على . ما من عبد إلا وله جوانى وبرانى . يمنى سريرة وعلانية . فن أصلح جوانيه . أصلح الله برانيه . ومن أفسد جوانيه ، أفسد لله برانيه . وما من أحد إلا وله صيت فى أهل السها. . فإذا حسن ، وضع الله ذلك فى الأرض . وإذا ساء صيته فى السهاء . وضع له ذلك فى الأرض . (١)

. . .

إنها دعوة إلى أن يعمر الابمان باقة وكتبه ورسله قلوبنا . وأن تتوكل علميه في انقلاقتا . ولن نخذل أبداً مهما بدا لنا من إختلال ميزان القوى . . فأمة محمد ليست طالبة عدوان . ولكن طالبة سلام . وإنها تريد أن تحيا . وندع غيرها بعيش . عققة عزة الله ورسوله والمؤمنين .

#### لا إكراه في الدين

وئمت سؤال وجهه بعض الباحثين الآجانب ، من الذين توصلوا إلى أن البعث الإسلامي قريب موعده ، وأن مسيرة هذه الآمة نحو أهدافها الإنسانية الكرى موشكة أن تستأنف . .

هذا السؤال مو : الأقليات ، ومصيرها ، وماذا سيعمل بها ؟ ... وهم يعنون بطمعة الحال الأقلمات الدينية ، مادامو ا يتحدثون عن المسلمين كأمة .

وهذا التفكير يشير بطريقة مباشرة ، إلى النقطة التي قد يعتمد عليها اعداء البعث الاسلامي، لعرقلة سيره، وإضطراد نوه. . وما كانت الأفليات الدينية

د عراجع فى ذاك م الجوانية ، للدكتور متمات أمين ، وكتاب الطاقة الإنسانية للأساذ أحمد حسين موكنات تصة الايمان بين الخلسة والحم والتركن الدينج ديم الجسر مغى طرابلس ولبنان النجال ، وكتاب اقد للأساذ عباس عجود النقاد

فى تاريخ المسلمين كله ، تشكو ظلما محل بها وحدها . وإلاكان الحاكون بهذه التفرقة مجانبين لروحالدعوة ، مغاضين لسنة رسول لله وخلفائه . .

فأول ما تعلمنا دعوة الإسلام أن نؤمن نما أنزل على سيدنا محمد . وما أنزل من قله . وقد أمرنا أن ندعو لدين الحق . ولكن لا إكراه فيالدين . وما على الرسول إلا البلاغ . . ولو امن أهل الكتاب لكان خيراً لهم .

[سمع إلى الأمر الواضح البين في سورة النحل : , أدَّعُ إلى سبيل رَّبِكَ بالحَكَةِ والموعظّة الحَسنة ، وجادالمُهم بالتي هي أحسسَن . إِن ربك هو أعلمَمُ مِن صَلَّ عن سَبيلهِ ، وهو أعلُمُ بالمُهتدين ،

واسمع إليه مرة أخرى في سودة العنكبوت : , ولا تجادِلُوا أهلَّ الكتاب إلا بالتي هي أخسسن ، إلا الذين طَلْمُو ُا مِنْهُم . وقولُو ُا آمَنتًا بالذي أُنْـرَ لِلَّ إِلِينا ، وأَنْرِ لِ إِلِيكُمْ ، و إِلْهَنا ِ وَالْمُلَكُمُ وَاحَدْ ُ ، ونحن له مسلمُونَ ،

حتى إذا بلغ جدالهم لك أنسده، فا عليك إلا أن تشذكر أمر دبك في سورة غافر وتعمل به : ﴿ إِنَّ الذِينَ مُجِادِلُونَ فِي آبِاتٍ اللهِ بِشَيرِ مُسلطان أَنَاهُمُ ﴾ إِنْ فَيُصُدورِهِ إِلا كِنْبِرُهُما هُـمُ بِبَالِنِهِ ، فاستعِـدٌ بالله ، إنهُ هو السميةُ البَصيرِ ،

ومرة أخرى قال تعالى في شورة الشورى : • فإن أغــرَضُوا فما أرسلناك عليهم حَفيـنظا . إن عليك إلا البّــلاغة، أما ومذه أو امر إلله تيمإلى ، فإن لب المدعوة الاسلامية سلام وأعاء . كيس فيها أكر أه ولا عدوان.

ورب سائل يسأل : وماذا تقول فى آبات القتال ، وفى حروب المسلمين فى صدر الاسلام وبعده ؟

وهؤلا. يعلمون الجواب ، إلا أن يكونوا ناثروا باحقاد الصليدين .. فقد ظل وسول الله ثلاثة هشر عاما يدعو قومه ويلغهم وسالات وبه . ومحسل من أذاه ما لا يطبقه بشر . حتى لقد بعث باعوانه في وحلتين إلى الحبشة فراداً بما صنعه المعاندون . فلما لم كن بد من إبحاد يسة آخري غير بيئة قريش التي أعمتها إمتيازاتها وأمو الها، ووجدت الحطر كل الحظر علما في أوديها إن هي سلكت سبيل السلام .. وما أن هاجر وسول الله وأصابه . حتى حدث عدوان آخر من قريش غير الأذى البدني . وهو مصادرة أموال المسلين ومساكنهم . وكل ما خلفوه ورام ... وهنا لم يكن بد من التعرض لتجارة قريش، إستيفاء لهذا الحق الذي أهدر، وو عاكانت في هذه العوافل أموال الذين هاجروا إلى الحبشة أو إلى مكة ..

وإذن فقد كانت الحرب دفاعا ، ورداً لعدوان وهو أمر واجب . وقد ظلت دائرة من بدر إلى أحد إلى الأحزاب . حتى إستطاع رسول الله فى العام السادس أن يظفر بهدنة حسبت قريش أنها أملت فيها أقسى ما عندها من شروط . وقد قبلها المسلمون على مصنف . ولكن رسول الله كان يدرك أن فترة سلم مع هؤلا ملها ندين الذين لا يلينون، سوف تبلغ بالدعوة أقاقا ما كانت بيا لفتها والسيف مرفوع والربح مشرع والقتال دائر . وفي عامين انتين كانت دعوة الاسلام قد بلغت أقطار الأرض جميعا . فضلا عن إذعان معظم القبائل العربية لها .. فلما نقضت قريش الهدنة . سار لها رسول الله في عشرة آلافى عارب . وحسكان يستطيع إقتحام مكذ . والكنه عمد الى تعطيم روح المقاومة في قريش بمسكر من النار أساط بطاح مكذ . فادرك أهلها معه ألا سبيل للمقاومة . فأستسلوا وعفا عنهم رسول الله . على الرغم من كل ما صنعوه صنده وصد أعمايه .

هذه هي روح الحير والسلام ..

وتسأل: وما شأن الحروب في فارس والشام.. فنرد عليك بأمر ينبغي أن يكون دائما واضحا في أذاهننا . ومو أن همذه البلاد لم تكن أوض الفرس ولا الرومان . ولكن كان يسكنها العرب من قديم الزمان من مناذرة وغساسة وغيرهم .. وكانوا مستعمرين للدول القوية من حولهم ونغني بهم الفرس والرومان. وما تحرك العرب إلا في أوض العرب . لإنقاذهم من ظالمهم ... وكا هي المادة فقد أقام المستعمرون حكاما على هذه البلاد يدينون لهم بالولاء ، ومكاذا إستمر سلطانهم ... وكان لا بد لتحام هذا السلطان ، من حرب التحرير التي غاضها العرب .

وفي مصر أيضا .. كان المصريون من القبط يخوضون معركة صادية صد الرومان ، وحرب زعماؤم يحتفون في أطراف الصحراء ، وحل حاطب بن أن بلتمة ، ومن قبله تجاد قريش مثل عمروبن العاص ، تقادير لرسول الله عن الطلم المثال الذي عل بابناء النيل . وريما كانت مناك اتصالات ، تجرى لم نعلم من أمرها شيئا ، بعردما ، افعا أن ظهر العرب في الدائما ، عمى سادعت جوع الشعب المصرى تو أز وهم صدال ومان . وبذا أنهارت الحصون ، واستسلت الجيوش ، أمام النوة العربية الجسورة في شجاعتها و اعانها ، القللة في عندها .. وما أكثر الفظائع التي كشف عنها الفتح العربي ، وحو ينهى الحكم الروماني عن مصر ، الغذاب من اعداء الحرية و الإنسانة ها حداد أوسالهم ، وحيد العداد ) سوء العذاب من اعداء الحرية و الإنسانة ها حدم الومان —

ورب سائل يسأل : ولكن حروب القرن الأول الهجرى مفت قدما إلىما وراءمص، وما وراء سواد العراق؟ .. فما تفسيرها ؟

و تفسيرها واضح. قلو أن المسلين تركوا فلول اعدائهم تنسحب ، دون أن يدمروها تماما كرت عليهم مرة ومرة ... ومن منا كان لا بدمن اتها كل مقاومة عسكرية قد تتحرك من الفسطنطينية أو من أواسط آسيا أو من الومان الذين كانوا محلون بلاد المغرب

وعلينا بعدهذا أن تتذكر ، أن المسلمين لم يكرهوا أحدا ـــ إلا الوثغين ـــ على ترك دينه . وكل ما ألزموا به الكتابين هو أدا. ضرية دفاع تمول بها الجيوش لان الجيرش كانت تعتمد لمساسا على المسلمين ... وهم ماسم بالجزية .. وعلينا \_ أيضا \_ أن تنذكر هذه المناقشة الحادة العنيفة التي دارت بين أمير المؤمنين عمر بن الحطاب، وبينواليه عل مصر عمرو بن العاص قد حلت نجاعة بالحجاز، وطلب الخليفة تموينا سريعا من مصر .. فرفض عمرو، الأن مصركانت منكة بعد حرب التحرير، وقبلها كانت المعركة دائرة بين الرومان والمصريين . فاغلظ الخليفة القول لواليه، فرد عليه أنه إذا إنتزع من المصريين أفواقهم عدبها الحجاز، فلا يكون مثاك فرق بين حكم الإسلام، وحكم الريمان.

ولم ينته هذا الحوار الرائع. إلا بعد أن ساغر وفد من المصريينوشرح لأمير المؤمنين حال البلاد الاقتصادى . وكيف تعطل الكثير من مرافق الرى فيها . وأنه لابد من مضى بعض الوقت . حتى يعاود الناس حياتهم فى ظلمل الأمن والاستقراد . وتشمر زراعاتهم وصناعاتهم ما محول فقرهم إلى رخاء ..

واقتم عمر بن الحطاب .. فهذه هى روح الاسلام : وهذه حقيقة دعو ته: انصاف . وسلام . ووحمة .. كما سترى فى فصول الكتاب التالية .

واذن فلا خوف ، من أن تؤدى يقظة المسلمين إلى حروب دينية . من النوع الذي يتوهمه المرجفون .

أجل لا اكراه في الدين . . . نقولها مرة أخرى ردا على روح التعصب والعدوان التي ظهرت من بعص الفئات في سير الناريخ الاسلامي من أيام ظهور الحذوارج : حتى أيامناهذه .

ان جماعة بهذاالعدد العديد من مئت الملايين نظهر فيهاكل الملل والنحل . ويندس فيها المنحرفون من كل نوع وصنف : حتى احاديث وسول الله لم تنج من وجود منحرفين يزيفرنها . وما هم إلا اسر اليليون يكيدون للاسلام كندا ..

لقد حارب بعض المسلمين ، بعضهم الآخر خمسين سنة كاملة فى بلاد المغرب، لإختلافهم على تفسير كلمة والآى، صفة للني عليه السلام التى وردت فى القرآن . وكل فريق بدعى أن تفسيره هو الاصوب،وما عداه كغر بجبان يقاوم بالسيف، وتمكن فريق آخر من التزاع الحجر الاسود من مكانه ، وحمله إلى شرق الجزرة لأن لهم رأيا مخالف رأى الناس ، وظل الحجر الاسود في غربت عدداً غير قلبل من السنين .

بل لقد استحل العض أن ينسب إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب الكفر ويشرع خنجره، ويطعنه حتى الموت ... واختلف بعضهؤلا الخوارج: هل يقتلون من لا يقولون بآزائهم وحدهم، أم يقتلون معهم أولادهم الصفار !!

إلى هذا الحد بلغ هوس التعصب .. بل لقد وصل بنا الأمر إلى أن نجد من يقول إن قل مسلى الأرض خرجوا على دين الإسلام ، وأصبحوا من الحاهليين اللهم إلا حفن قليلة . وأنه لابد من ردعهم ، وردهم إلى حظيرة الاسلام من جديد .

ان زعات التحصب عمرها قصير . ولن تصلح الجاعة على أساسها . فالدين وسر .. وكل ميسر لما خلق له .. والعبرة بالنوايا ، ولكل امرى. ما نوى .. وحتى رسيل لقة أمر ألا مكون مسطراً عام الجاعة .

وفي ظل محاحة الاسلام عمت المواهب واتسعت المدارك ، ويفيت الحضارة الراهرة ، التي دلت على أن الاسلام دين دنيا وآخرة ... دين تعمير وإنشاء ... وين معاملات وعادات . وما كان يمكن أن يكون الاسلام آخر الأديان ، إلا "كان صدره الرحب يتسمع للإنسانية كلها يكل نزعاتها الحيمة المتطلعة ... وإلا جمد ، وجفت أعواده ، وتخل عنه أنصاره .. ومعداد إلله أن كون أمره كذلك .

كيف إذن نبدأ خطوات البعث الاسلاى الجديد . ويؤدى كل منــا ما علمــه ...

فى تقديرنا \_ واقه تعالى أعلم \_ إن ما رآه السيد محمد إقبال ، هو الأسلوب السلم للعمل .. أن نبدأ بأصسنا . . أن نوافق على مبدأ , خودى ، أو الغات ؛ و فصلح من ذو إنما .. فإذا رعى كل فرد منا ألله فيا برى وما يقول وما يعمل ؛

وتحول من مسلم فقط . إلى مسلم مؤمن . سادت الجماعة روخ العزة والأنفة من الحطاما والدناما .

إن الذين بحسيون أن الحسم هو أساس صلاح الجماعة ينسون القول العظيم :
كيفما تكوثوا يول عليكم .. فإذا أردنا حكما بأسلوب مدين . في مكان ما .
يدأن بأنفسنا كأفراد شعب . فتخلفنا علق الفاضلين .. تبذنا الحقد والحسد .
والعدوان على من نستطيع الاعتداء عليه .. ووقر صغيرنا الكبير . وأعان فادرا غير الفادر . وردى أحدنا جاره . ومنع المسلم أعاه الانسان بما يمنع منه نفسه وماله وعياله .. ولا يكون ذلك تفضلا ولا منا . ولكن حق وو أحب . وما من أحد في البشر يظن أنه كر حق يقدر كل شيء .. فاقد أكبر . وقدر ته فوقكل قدرة .

إن الفرد منا ؛ إذا كان أسنا مع نفسه ؛ ومع غيره ؛ فإنه يؤدى واجبه بغير رقابة ؛ إلا رقابة العين الى لانتام ؛ عين الله تعالى . وإذا بذل جهداً أكر في إتمام عمله وإنتانه ؛ وزيادة إنتاجه ؛ مد الله له في طاقته ؛ وصحته ؛ ورزقه ؛ وعمة الناس له .

هذا كله من خلق الاسلام .

ومن وحيه نستطيع أن نوجد الدعاة ؛ الذين يتشرون في أطراف الأوض ؛ وينشرون كلة الله ؛ حيث بجب أن توجد هذه الـكلمة ؛ ويؤمن مها الناس ..

وما أعظمها أيجهت له مصر : عندماأضافت نورتها إلىالآزهرالشريف جامعة الآزهر ؛ لتنخرج جيلاً كامل العلم بالإسلام منالعلما. فيكل فرح من فروح المعرفة ؛ ويكون مدفهم الانتشار فى الآرش وتلبية ساجات الجماعات الإنسانية إلى الآمرين معا : شؤونالدين ؛ وشؤون الدنيا ٪. شؤون الوح . وشؤون المادة .

وإنا لنعلم أن فى برنامج , فلسفة الثورة , دائرة ثالثة بعد الدائر تين العربية والانريقية . وهى الدائرة الاسلامية . وقد جله وقتها . وهناك إحساس عام بأن التمهيد لها وجب الآن .. ولن يكون واجب المرحلة القادمة ملتى على عائق حكومة من الحكومات الإسلامية . ولكنه ملتى على عائق الأفراد المؤمنين ... إن ما وصل بالاسلام إلى أندونوسيا لم يكن جهند حكومة من الحكومات ولكن جهدافر إد من المؤمنين .. وكذلك الذي وصل بالاسلام إلى أكثر من مئة مليون من الافريقيين في أقل من قرن من الزمان . هم أفر اد وليست حكومات .. أنهم أفر إد من المؤمنين .

إننا فريد أن نسلع المسلم بهذا الايمان القديم ، الجديد . والرشد من الله . والتوفيق منه : هو الذي يملك كل شويه ، وليكن عمادنا هو انصالنا بالعلى الأعلى واستضاءة أرواسنا بأقباس من نوره وهدايته وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

# النيخ المسلاع الخيارة المسركة

شهادة ألاإلت إلاّالله
 دأن محت الرسول الله

واتام الصلاة

وايتاءاك ركاة

وصوم رمضان
 وحج البیت

## شهادة الاإت إلاّالله دان محت ارسول الله

إنها دعوة التوحيد ..

أدركها آدم أبو الديثر وآنن جا ، ثم جاء من بعده خلف عاشو ا من السنين ، ومرت بهم من أطوار الحياة ، مالا يعلم التاريخ إلا أقله .. حتى يقف بنا عنــد عصر إبراهم الحليل

نشأ إبراهيم في مدينة , أور ، بحنوب العراق ، وكان أبوه صانع تماثيل ، على النحو الذي كانت تصنع به آلهة الأشوريين . ورأى الابن في صباه البـاكر ، أن منا التمثال ما هو إلا قبلمة حجر ، لا تختلف عنها قطع الاحجدار التي تملا الأرض ، ولا يضيف إليها حياة أو ادراكا، أن ينحت لها أنف أو فم او عينان او اذنان او يضاف إليها خراعان او ساقان .. انها قبل ذلك كانت جمادا ، وبعد ذلك فهي أيضا جاد .

ودفعت النفس المتطلعة ، والعقل القلق إبراهم إلى ان يبحث ويتامل ويحاول ان يتعلم، وفيهجرات متعاقبة لفومه إلى فلسطين والشــــــام ومصر، رأى إبراهم كثيراً، وسمع كثيراً، وفاضت نفسه بالمعرفة ، والإدراك السلم، ،والرشد، العظم

وقد روى القرآن الكريم في آيات كثيرة، كيف اهتدى إبراهم إلى سر الكون وهو ان خالقاً ، ابدعه وكو نه .. فني عشرات السور ، تجد قصة نبي التوحيد ، مروية .. في سور البقرة ، و آل عمران، والانعام .. في سور إبراهم، ومريم، والصافات ، والحج ، والذاريات .. وغيرها كثير .

في سورة الأنعام:

وإذْ كَالَ إِبْرَاهِمُ لِلْآيِيهِ آزَرَ، أَنْتَخَذُ أَصْنَامًا آلِمُهُمَّ، إِنَّ أَرَاكَ

كان ذلك حوار إبراهم مع نفس، ، وتأثير طواهر الطبيعة من حوله على فكره . . . ولتمد دار حوار ابراهم مع قومه ، وأخذ صورة عمليمة همى تحايم الاسنام في سخرية باللغة ، ويحاولتهم عقابه على ما فعل . . إسمع ما ورد في سورة الانبياء :

. وَلَنَعَدَ آَنَهِنَا ابرِ اهمِمَ رُشدُه مِن قِبلُ ، وكُنَّنا به عَالَمِينَ . إِذَ قَالَ لايهِ : مَا مَذِهِ النَّمَا ثِيلُ التَّى أَتَمْ لِمَا عَاكَفُونَ ، فالوا : وَجِدَ نَا آبَاءَنَا لَمَا عَابَدِينَ . قَالَ لَقَدَكُنَتُمَ أَنْسَمَ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّسِينِ . قَالُوا أَجِسَّنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِن اللا عَبِينَ . قال بل رَ ثُبكُم رَبُّ السَاوُاتِ وَالْاَرْضِ الذِي فَطْرُحْنَ ، وأَنَا عَلَى ذَلكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وتَاقَّ لاَ كِيدُنَ أصناه كم بعد أن متولو المديرين . تفعلهم مبعداداً إلا كبيراً ملم للمهم إليه يرجعون . قالوا من قعل مقطة بالمهم الله من الطالمين المائم مقاله الله المراهم . قالوا كن قعل المين الله من الموام بشهد ون . قالوا أنت فعلت هذا بالميم . قالوا أنت فعلت هذا بالميم . قالوا إنكم منا بالمائم المنا بالميم . قالوا إنكم أنه الظالمون . ثم منكسوا على وووسهم ، لقد الفسيم ، فقالوا إنكم أنه الظالمون . ثم منكسوا على وووسهم ، لقد علمت ماهؤلاء ينطقون . قل المنجون من دون الله المعتمل منا ولا يتراكم ، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كو ولا يتراكم أن كنترم أفا علين . فقالنا بالراكم وفي المواحد على المراكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي مراكم والمراكم المناكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي المناكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي المناكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي المناكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي المناكم أن كنترم كا علين . فقلنا بالراكم وفي المناكم أن كنترم كونا في المناكم أن كنترم كون أنه أنه المناكم أن كنترم كونا في المناكم كوناكم كوناكم

وتتابع حوار إبراهم مع النباس من قوم، وغيرهم ؛ وفد لتى فى رحملا ، واحداً من الملوك ، ودار بيشهما حدوث نسبائق ، يدل على عظم إيمان بقدرة إلله ، وفد سورت سورة البقرة هذا الحوار في بيمان رائع ناك :

إللْمُ عَمْرَ إِلَى الذَّى ُحَاجَ إِبْرَاهِيمَ فَى رَبَّهِ أَنَ آتَاهِ اللهُ لَمَاكُمُ الْمُلُكَ، إِذَّ قال إِبْرَاهِيمُ رَفِيَّ الذَّى ُحِي وَبِيتِ ، قال أَنَا أَحِي وَأَمِيتُ ، قال!براهمِ فإنَّ اللهُ يَاتِي بالشمسِ مِن المشرقِ ، فأت ِ بها مِن المغربِ ، فبهت الذَّى كَفَرَرُ ، واللهُ لايهدِ يَ الْقُومُ الظّالَمِينَ ء .

وفى نفس السورة ـــ البقرة ـــ ترى إبراهيم لا يكنني محواد ابراهيم وحوار قوم، والرحيل إلى القرى، وإلى الملاك يلغبا حجة ، بل نرأه يصعد بالحوار إلى الله تعلل، فيناجيه ويتأتى وحيه بالجواب، بعد أن أصبح خليل الرحن. إسم ما قال:

• وإذ " قِالَ إبر اهِيمُ رَبِّ أُرِي كِف تحيى المُونَى ، قال أَو لَمُ " تَوْمَن قال كِلَى، ولكن لِيطَنَّ عَلَى، قال اَخذَ أَرْبَةٌ مَن الطيرِ ، مُصَرَّمُنَّ إليك (١) ثم ّ اجمَل عَلَى كلِّ حَبل منهن ّ جزءًا ، ثم ادعُهن ً بأ نِهنك.َ سعبًا،واعلم أن اللهُ كوبر حكم ")

مكذا ابتدأ دين التوحيد فيما فعلم بعد المرحلة التالية لوجبود البشرية على الأرض، بوجود آدم فيماءرخلفاته الذين ورد ذكره في الكتب المنزلة ..

وقد انحصرت دیانة التوحید بعد ذلك فی خلفه من ولد اسحق ، وهم بنو إسرائیل ؛ وفی خلفه من ولد إسماعیل ابنمن هاجر المصریة .. أما شعبة بنی إسرائیل ، وهم الیم.ود ظم تبلسغ دعموة التوحید ، لاتها لا تری أن لغیرها من الناس صلة بها فقد كانت دعوة مقفلة عایم بعد أن اخفق كل من دعاهم لسكی یكونوا شجا عتارا ، ومثلا للناس فی الصلاح والتقوی ..

ولقد حصرت الوصية التاسعة والعاشرة من وصايا سيدنامو مى لهم ، أمانة التعامل، في اقاربهم ، ما دعا اليهود إلى الا يلتزموا بهذه الأمانة مع غيرهم من الناس (٢).

ثم ظهر في بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام ، محاولا أن مخلص قلوب البهود نما ركب فيها من عناد وأحقاد .. وكانت دعوته بينهم ثلاثه اعوام ، وكما صنع البهود مع أنبياء كثيرين سقوا،حاولوا أن يقضوا على صاحب هذه الدعوة

<sup>(</sup>١) كلة نبطية معناها قطعهن ، وهو بعض ما ورد في نفسير الطبري .

التى تعتمد على الحجة. ولو لم يهرب عدد من تلاميذ المسيح قرارا بدينهم من الظلم والاضطباد ، لما انتشرت المسيحية فى ارجاء كثيرة من الآرض .

وكان البود ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم اصحاب دعوةالتوحيد ، وانها لم دون غيرهم من الناس . وأما من عداهم من الناس .ومن عداهم من الآمم ، او الأمين ، فليسوا من اهل الكتاب .

ولما أرادالله لدعوة التوحيد ان تم الناس، وتخرج من نطاقها المحدودالذي عاشت فيه يينهم من ايام إبراهم الحليل، اظهر في نسل ابراهيم من ولده إسماعيل نبيا هو سيدنا نحد عليه السلام، الكي عزج بالدعوة إلى نطاق الدنيا بأسرها ويبشر ها الانسانية قاطبة في كل زمان ومكان.

ولقد سبق فى علم الله ما سيكون، فوجه إبراهيم وابنه اسماعيل مع أمه هاجر إلى موقع مكة ، وهناك حدث الاختبار العظيم ، لإيمان خليل الرحمن بان جلمه فى إلوقها ان يذج ابنه .فلما ثبت للاختبار،وهم بأن ينقذ أمر ربه ناداه العلى العظيم :

• قد صدقت الراويا , إنا كذلك جورى المحسنين . إن هذا الممو البلاء المبير. وقد بناه في به عظيم . وتركنا عليه في الآحرين . سلام على إبراهم . كذلك تفرّي الحسنين . له من عاديا المومنين .

كم مضى من الزمن ، منذ جاء ابراهيم إلى مكة ، وأقام فيهـا بيت الله الحرام مع إسماعيل؟

إناثراً يحتًا مفصلا عن أصنام قريش والمرب في كستابنا نور الله -- س ٣٣ وما بعدها

آنها فترة طويلة ، فى حسابنا ونحن نؤوخ رحلة التوحيد المعروفة لنسا ، من أيام إبر اهم الخليل، إلى بعث محمد بن عبد الله عليه السلام ، ولكن هذه الرحلة فى حساب يقطة الضمير البشرى ، واستكمال نموه، ليست شيئاً طويلا.

والذين نعرفهم ، ونعرف تحركاتهم قبل سيدنا عمد نجد منهم أربعة زادوا مصر . أو ولدوا فيها ، وأقاموا على ضفاف النيل مددا مختلفة ، وهم إبراهيم ويوسف وموسى وعيسى عليهم السلام .

وقد تركوا من معانى التوحيد أثاراً ظهرت فى دعوة أخناتون ، ولكنها لم تكن واضحة المعالم قاطعة فى أن الاله واحد، لابعيد الناس أحداً سواه.

وكما جعل موسى التوحيد أساسا فيوصاباه ، كذلك بدأت دعوة الإسلام بهذهالشهادة ، فقد روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الحطاب قال : محمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، بني الإسلام على خمس :

ر \_ شَهادة ألا إلا الله ، وأن محداً رسول الله .

٢ \_ وإقام الصلاة .

٣ ـــ وإيتاء الزكاة .

۽ \_ وحج البيت .

وصوم رمضان .

وقد جعل الإسلام التوحيد . وفريضتين من هذه الفرائض عاصمة للمسلمين : معاقرهم وأموالهم . . . ذوى البخارى ومسلم أيضاً عن سيدنا تحمد عليه السلام إنه قار :

, أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يشهدوا ألا إله إلا الله،وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الله تعالى .

وفي أحاديث رسول الله، حض على الانمان بالله الواحد الأحد، إيمانا،

لايخالجه شك ولا ريب . وجعله قوام الحياة فى هذه الدنيا ، ومنه تستمد قواعد السلوك التى نقوم على أساسها جماعة متحضرة متطلعة إلى حياة أكرم فى الدادين .

#### اسمع إليه عليه السلام يقول:

 • من كان بؤمن بالة واليوم الآخر ، فليقل خيرا ، أو ليصمت . ومن كان يؤمن بالة واليوم الآخر ، فليكرم جاره . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
 فليكرم ضيفه . .

ومكذالم يعديكني أن نقر بأن إلله واحدلا شريك له . ولكن مذا الايمان يغذى الحياة وبجعلها كالشجرة المورقة المشمرة التي تظل و تطرح الحبير .

إنك لانترمن بافة الواحد . إذا لم تنن هذا الإله في سرك وجهرك . . واسمع إلى خاتم أذياء التوحيد بقول . , إنق افق حيثًا كنت . وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق حسن . :

#### أواسمع إليه عليهالسلام يقول:

داحفظ الله يحفظك. إحفظ الله تجده تجاكمك. إذا سألت فأسأل الله.
 وإذا استمت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لواجتمعت على أن يفعوك بشيء،
 لم ينفعوك إلا بشي. قد كتبه الله عليك. وفعت الإقلام وجفت السحف.

ومن جوامع كلمه عليه السلام في دلالة الإيمان بالله أنسائلا سأله : ياوسول الله : قل لى في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال عليه السلام : , وقل آمنت بالله . ثم اسقم , .

وما أكثر آيات الترآن الكريم التي جملت النوحيد أساس الحياة . وأن يكون توحيدا مؤمنا خالصا من كل شائمة .

إن معركة الاسلام الكبرى في حياة سيدنا عمد . منذ بعث حتى قبض إلى الرفيق الاعلى . هى تشيت كلمةالتوحيد . والإبمان بالنات الآلمية أساس الحياة كلها ومرجع كل نسمة تنتسمها وكل حركة وتحركها منه نصدر، وإليه المصير . وما أعظم الفوة الى شا هذا الاعان بالله فى نفوس أصحابه. إنها قوة كانت نون الدنياكلها ، بل لقد وضعت كل القبائل ، وكل الشعوب ، نما تملك من طاقة التحدى فى كفة ، وإنمان هولاء الاسحاب برسم الواحد للمهار فى كفة ، فرجحت كفة المؤمنين وملا نور الله وتوحيده مشارق الارض ومفاريها.

وإنك لا تـكادتجد الله تعالى فى قلبك ، حتى تجد خطاك فى دنياك سارت فى طريق مشمر نافع لك والناس؛ وهذا الطريق ينتهى حتما بالحياة الآخرة؛ بالبعث والحساب ؛ وما وعد الله عباده من جنة ونار .

آيات القرآن الكريم الى اقترن فيها الإيمان بالله، مع الإيمان بالآخرة كشيرة لا تحصى .. افتح سورة البقرة ، تجمعها بدأت بالحديث عن المنقيق :

( والذينَ كُومِنُونَ بِالغيبِ، وُيُقِينُونَ الصَّلاَهَ، وَمِثَّا رَدَّفَاهُم يُنفقونَ ، وَالذِينَ يُومِنُونَ عَا أَنزِلَ إليكَ ، وَمَا أَنزِلَ مِن قَبلكَ وبالآخرةِ ثمر يُورِثُونَ )

وتمضى الآيات بعد ذلك تتحدث عن الإيمان بالله وباليوم الآخر ، حديثًا فيه من الكلازم ، ما يجعل النسلم بالبعث هو تمام النسلم بوحدانية أله .

ويرىالعقاد(٧) أن الكتب الاسر إئيلية خلت من ذكر الحياة الثانية يقول: وأول إشارة ليوم كيوم البعث وودت فى الإسحاخ الرابع والعشرين من كتاب إشعبا الذى عاش نحو القرن الثالث قبل الميلاد... وجلمت إشارة أخرى إلى يوم البعث والدينونة فى الإسحاح الثانى عشر من كتاب دانيال ، وهى أصرح من الإشارات فى المكتب السابقة حيث يقول ، إن كشيرين من الرافدين فى تراب الأرض يستيقظون مؤلاء إلى الحياة الأبعة وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدى، (٣) و مرجع تاريخ هذه النوءة إلى حوالى سنة ١٦٥ قبل ميلاد المسيح.

١- كستاب اقة من ٣٣٢ الطبعة الثانية لعباس محود العقاد

٢ \_ لا يحسب كـ ت مانيال في كـ شير من نسخ التوراه بين كـ تب المهد القديم

أما السيد المسيح فكان من معجزاته أنه أعاد الحياة لبعض الموتى ؛ وبهذا قلم دليلا عمليا ، على أن الروح باقية وعالمة ...

ظلا جلد الاسلام ، جعل فكرة الإله الواحد الآحد ، واضحة وضوحا يشمل دفتي القرآن من أول سورة فيه ، إلى آخر سورة . وجعل إقتاح كل سورة ، باسم الله ، وفضل صفاته تعالى ، فله الآسما . الحسنى ، التي تجمع المكال المطلق في كل ما يخطر على الله من صفات . فسجوا فه يبدأ الحالق ، ثم يعيده، وفي سورة اللساء ، الله لا إله إلا هو ، المجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، وفي سورة اللساء , إلم كل إله واحد فالدين لا يؤمنون بالآخرة قاوبهم منكرة، وفي سورة البقرة . وفي سورة البقرة ، وفي سورة البقرة ، وفي سورة الرقة يدأ الحالي ثم يعيده ، فاني تؤفكون ، وفي سورة الروم : , الله الذي خلفكم ثم وزفكم ثم يعيده ثم يحيدكم ،

لقد كانت دعوة التوحيد ، مع الايمان بالبعث مثار جدال نرى ذكره فى سورة الجائية : , وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ، ونحميا ، وما ملكمنا إلا الدهر . وما لم بذلك من علم . إن هم إلا يظنون ،

و فرى الإنمان بالله الواحد الآحد ، وبملائك ، وكتبه ورسله ، وباليوم الآخر ، يصل المخلوق بالحالق ، في صورة نور مملأ أقطار النفس ، ويضى. لها سل الحياة .

إسمع اليه تعالى يقول في سورة الأعراف:

(فالدينَ آمنوُ ا بِهِ وَعَرَّرُوهُ (١) وَنصرُوهُ . وَاتبِدُوا النوُرَ الذِي أَنْوِلَ مَمَهُ ، أُولِكُ هُمُ المُماحُونَ )

فالنور هنا هو كلام الله ودعوة الاسلام .. و والله نور السهاوات والأرض. و وأشرقت الآرض بنور ربهـا ووضع الكـتاب ۽ .. و ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسـى نوره، بين أبديم .. و والشهداء عند ربهم لهم أجرهمو نورهم.

<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري عزروه أي حموه من الناس وسددوا أمره

(ويأبى إنه إلا ان يتم نوره ، ولو كره الـكافرون ) . . ( ومن لم يجعل لغة له نوراً قاله من نور )

ونود الإيمان ، هو غير النور الذي نرى به الدين الانسيا. والاحييا. . . (وتراهم بنظرون إليك وهم لا يصرون ) .. وهؤلا. العنالون ، الذين لانود لم ( تمثلهُم كمثل الذين الستو قدَ طاراً ، فلسًا أضاءت تماكولهُ ، ذَهَب اللهُ بنورِ هم ، وَتَركهُم في طلماتٍ لا يُبصِرُون . صم بكم " <sup>(وعي "</sup> فهم لا يُرجمُون ) .

وقد فصلنا في كتابنا , نور ألف , ما صنعته دعوة التوحيد في مجتمع العرب الذي ظهرت فيه ، شم في المجتمعات التي وصلتها . . فان من سحات الإيمان بإله واحد أحد ، أنه جعل في الارض خليفة له مو الإنسان ، وكرمه أعظم تكريم عندما أمر ملائكته ، وهي الخلوقات النورانية التي تصدح بأمره وتسبح له ، ان تسجد لهذا الانسان .

هذا هو تقدير الإسلام ، غاتم الأديان ، وداعية التوحيد الأكبر لـكل فرد حي يعيش علم ظهر هذا الـكوكب .

. . . ( ؟ ) كانت كلته الآولى ، إن إفقه واحد . وكان هذا القول غريباً في مجتمع يكسب الآمو ال الطائلة . هن نعدد الالحة ، وتعدد العدادات ، وأن مكة ، والكمة ، مزار الناس كافة ، وفيها نصبت رموز العبادة من كر لون وقوع ، وواجت عروض التجارة . التي يتبغنها المججيج القادمون من أطراق شه الجريرة وأحاها . . فإذا كان الإله واحداً ، فقد يقبله البعض ، ويرفضه البعض ، وبهذا تزول صفة الكمية ، ككان مقد م بالنسبة لكل من أحرى بجاعة دوجية ، وجهد يطوف ويقدم الهدي ، في المكان الذي أقام فيه إبراهم وإسماعيل البيت العيني .

والعرب تعرف القصيدة من الشعر ، وتغرم بهـا ، وتتغنى بأبياتها مدحاً وهجاء، وفخراً ووصفاً ، إلى آخرهنـهالاغراض،التي تناولها الشعرالجاهم .. وجاد

١٠٠ كتاب نور الله لفؤاف سر ١٠٦ وما بمدما

سيدنا تحد بمديد من القول ، هو , القرآن ، ، ليس شعراً ، وليس شراً ، وفيه من المعانى ، مالم يعرفه العرب ، ولا العجم . فقاومه فصحاء شبه الجزيرة ، لانهم عجزوا عن عاكاته ، ولان الناس كانت تفرم عا تسمع من القرآن ، وتذعن له ، وتردد آياته عن ظهر قلب ، حتى لقد أسموا الدي ساحراً ، فإن ما صنعه القرآن بعقول الناس ووجدانهم ، لم تصنعه من قبل معلقة شاعر مشهود ، ولا خطلة خطب من أسحاب الفصاحة .

والنظام الإجهاعي يقوم في قريش ، وبين العرب ، على تمييز صاحب الثروة ، وعلى تمييز الون والجنس ، وعلى ان الناس نرعان : سيد له كل شيء ، ومسود لا شيء له من ماديات الحياة ومعنوياتها . . فإذا بالدعوة المحمدية ، تأ نهم مجديد يذكرونه أعظم إنكار ، وهي ان الناس سواء ، وان العربي لا يفضل العجمي ، والسيد لا يفضل العبد ، إلا بشيء واحد .. هوالتقوى .. وان الأسود والاسفر يساويان الاييض متي تساوت أعمالهم .

وكان سباق النهرة ، يجرى أعلى خس العصلية والفروسية والفندة على الإغادة والنهب ، والمهارة فى الشراء والديم ، والتفاخر بالآباء والأجعداد . . فإذا بهذا الدين الجديد صاحب دعوة التوحيد يدعو إلى سباق من فوع آخر : سباق إلى الحير والحب والرحمة . و تكريم للإنسان ، كل إنسان ، لانه خطيفة الله فى أرضه ولهذا تهضت مثل الحياة القدعة المالوقة تتصدى لهذه المبادى. الجديدة و شحداها .

واسمى رسول الله الدين الجديد الإسلام، وبه نزلت آبات الفرآن الكريم . وتلخص الاية الكريمة معنى الإسلام كما بدأ في أول الدعوة :

, وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون ، قالو ا سلاما ، ( الفرقان ٦٣ ) .

فقد انقسم الناس في هذه الآية إلى فريقين ، الجاهلين والمدركين .

وتحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن هؤلا. الجاهابين .. سوا. أكانوا من العرب ، أم من غيرهم من الذي عافعوا دعوات السها. فقال تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) ( البقرة ٦٧ ) .

وقال . ( . . . ولو شاء الله لجمهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين ) ( الأنعام ٢٤ ) .

وقال : ( . . . إني أعظك ان تكون من إلجاهلين ) ( هود ١٦ ):

وقال : ( قالدب السجن أحب إلى مما يدعو نتى إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين ) ( يوسف ٣٣ ) .

وقال : ( وإذا سمعوا اللغرأعرضوا عنه ، وقالوا لنا اعمالنا ، ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ) ( القصص ٥٥ ) .

وقال : (وقرن في بيونكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . . . ) (الأحزاب ٢٣).

وقال: ( قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ) ( الزمر ٦٤ ) .

ورعا كانت سورة الفتح ، التى عرضت لانتصارات الإسلام ، بعد طول كفاح ، تعرتمبيراً واضحاً ، عن طبيعة المعركة ، النى دارت فى ارض شبه الجزيرة . تقول الآية ( ٢٦ )

( إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ، حمية الجاهلية ؛ فأنزل الله سكيته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بهــا وإهالها ، وكان الله بكل شى. علمها ) .

وإذن فقد كانت طبيعة الجاهلية ، وحميتها بما واجهت دعواتالعباء جميعاً ، وكمان لابد من اخذها ، حينا بالأذاة والصدر عليها ، وحينا بالشدة والردع . وهنا ناتى الى الفسم الثانى من أول الفواعد التى بنى عليها الاسلام ، و نعنى بها شهادة أن محداً رسول الله .

فواضح أنه لا يُعان بالرسالة بإلا ويتعها الإيمان بالرسول الذي بلغ كلمات وبه

وقد كتب الكتاب فى الثرق بجلدات كثيرة عن النى الإنسان ، المنت أ"م بدعوته كلة الله للبشر . وكانت دعوته هى الإسلام ، ينظم علاقة الفرد بربه ، وباخمه الإنسان ، وبالجساعة الإنسانة كلها .

كان وسول الله في قوله وعمله ، إلمثل الذي يحتذبه المسلمون ، وما من خلق أو تصرف دعا له الإسلام ، إلا حققه سيدنا محمد بنفسه ، حتى لا تشمل دعوته مبادى، غير قابلة القطبيق . وجمداكان الإنسان الكامل ، الصادق ، الأمين مح ربه والبشرية كلها .

حطم الإسلام أنفال القدم ، التي كمانت تعوق سير البشرية ، مشكائفة مآخية ، وأعلق نسائم من التآلف والحجة بين الناس .. حتى التحية ، مهما كمان مصدرها ، يرى الإسلام أن ترد بأحسن منها أو بمثلها . . حتى البيوت ، رأى الإسلام الإستئذان قبل دخولها .. حتى الزينة في غير تبرج ، وافتى الإسلام ، على أن يأخذ الناس نصييم منها .

وظهر الإسلام ، ديناً واضحاً تضىء نعاليمه ما حوله..صريحا لا يعرف.الهمس ولاالدس .. نظيفا بحب الجمال في الفـكر والرّوح ، في الإنسان والطبيعة . .

ظهر الإسلام ، دين شهامة ونجدة ومروءة .. عد يده للضعيف والمحتسباح يشجع البذل والسخاء ، وبكره الإسراف والتقتير على السواء ، وبرى فى المال انه مال الله ، يعطيه للناس لينفقوه ، لا ليسكنزوه . . وجذا لا تطول إعناق على اعناق ، ويتساوى ابناء آدم ، وبنات حواء فى مراكزهم الاجتماعية او يتقاربون ومن هنا بدات المعركة ، بين سيدنا محمد عليه السلام، وقومه: يقول (١٠ احد

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام ص ٩١ .

امين: , إنما هو نزاع بين عقليتين، عقلية وثنية تباح فيها اللذائد، وتمنح فيها للذائد، وتمنح فيها لحلوبة إلى حد بعيد، وتقدد فيها الاخلاق تقديرا خاصاً . وعقلية اخرى موحاء ، تداس فيها الاصنام دوسا ، وتمتين بكل أنواع الإستهان ، وتمكسر في غير هوادة ، ولا تباح فيها اللذائد إلا بمقدار ، وتدفع فيها الفرائب ليصرف منها المفقراء والصالح العام ، وتقيد فيها الحرية بجملة قيود ، عبادان في أوقان عاصة ، واحترام ملكية ( في حدود ) ، وإحترام تفوس ، وتقلب فيها قيمة الأخلاق قلبًا ، فالإنتقام ، والآخذ بالثار لم بعد خير الحصال ،

إن تنظيم الحياة الروحية ، هو لب الدعوة الإسلامية ، والعبادات طريق إلى الحياة الروحية السلمة ..

والمعاملات تتناول الحياة المادية للناس ، وترتق منه العلاقات التي كثيراً ما أفسدت على الجماعة أمرها .

وقد تعودنا ، أن نقسم الدعوة الإسلامية قسمين : عبادة ، ومعاملة ، وقلنا إن الدين المعاملة .

ولكنا نضيف أن قواعد السلوك التي سار علمها رسول الله ، هي من أهم خصائص الإسلام ؛ وهي التي تجعل من الانسان المسلم ، إنساناً راقيــاً ، على قد كبير ؛ من التشيع مووح الحضارة ، والاستعداد للربد شها .

يقول الدكتور عمر فروخ (١) :

، الإسلام يفرق بين الدين ، وبين الأخلاق ، إن الصدق ، وطاعة الوللدين والإحسان إلى المحتاجين ، وثرك إبداء الناس ، والنظافة ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والعسسدل فى الرعمة أي أمور تلحق فى الاسلام بالتعبد . ` بل هى فوق التحد العادى أحياناً . فإن معصية الآبو بن كالشرك باقة تدخل النار . وطاعة الآبو بن فرض على الآولاد ، .

١١٨ قاريخ الفكر الدين ، قادكتور عمر فروخ ، ص ١١٨

وقد تضمن القرآن الكريم ، الكثير من قواعد السلوك ، على هذا المستوى الذي يحمل من الإنسان (إنساناً ) في كل زمان ومكان . . ولكن سنة رسول الله أماطت بهذه القواعد إساطة تابة إذ عنى مؤرخو حياة الرسول ، والملافقون من يلمعى أساديثه ، بعرض تفاصيل حياته اليومية ، فإذا هي حياة مشرقة ، بكل ما ترقى إليه النفس البنرية من تطلع إلى الصفاد ، والسلام مع إلله والناس ، والرغبة في الجياد لمنع الشر ، من غير حقد ، ولا رغبة في الإيذاء .

إنتا نستطيع أن نطل من نواف كثيرة ، قتحتها سيرة الرسول على قواعد السوك . من ذلك (١) أنه كان إذا دخل نمل الهه ، رعا يسأل : هل عندكم طعام؟ وما عاب طعاما قط ، بل كان إذا اشتهاء أكله ، وإن كره تركه وسكت ... وكان عند الطعام أحيانا ، كقوله لما سأل أهله عن الآدام فقالوا : ما عندنا إلا خل يأكل منه ، ويقول : ( نعم الآدام الحسل ) وليس في هذا تفصيل له على المان واللحم والعسل والمرق ، وإنما هو مند له في تلك الحال التي حضر فيها ، ولو حضر لحم أو لنن ، كان أولى بالمدح منه، وقال هذا تطبيراً لقلب من هده .

وكان عليه السلام إذا دعى لطعام وتبع، أحد ، أعلم به رب المنزل . وقال : إ إن هذا تبعنا ، فإن شئت تأذن له ، وإن شئت رجع ) • . وكان إذا أكل عند قوم لم يخوج حتى يشعو لهم ، ومن دعائه : ( اللهم بارك لهم فيا رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم ) . . وقال مرة لن سقاء لبنا : ( اللهم أمتهه بشبا به . . ) .

وكان عليه السلام لا يأنف من الإشتراك في طعام مع أحد ، صغيراً كان أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، أعرابيا أو مهاجرا.

وفى الصحيحين: إن افضل الإسلام وخيره ، إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ، وعلى من لم تعرف .

ومن آداب الإسلام في صحيح البخاري وغيره : تسليم الصغير على الكبير ، والماد على الفاعد ، والراكب : لم الماشي ، والفليل على الكثير .

حتى المسجد تجب له تحية الدخول فيه ، وهي مسلاة ركعتين ، ثم يأتي دور السلام على أهل المسجد .

وذكر مسلم أن رسول الله ، كان إذا دخل على أهله بالليل ، يسلم تسديا ، لا يوقظ النائم ، ويسمع اليقظان .

وكان رسول الله يكره للسافر وحده أن يسافر بالليل ، فقال: ولو يعلم الناس ما في الوحدة ، ما سار أحد رحده بليلي.

وإذا غضب الإنسان ، واشتد به الغضب، امره صلى لقد عليه وسلم إن يطنى. عنه جمرة الغضب بالوضوء ، والفعود إن كان قائما ، والإضطجاع إن كان تاعداً. والإستعادة باقد من الشيطان الرجع .

ومن آداب الرسول ، ألا بقول السيد لغلامه وجاريته ، عبــدى ، وأمتى ، وليقل السيد ، فتاى ، وفتاتى . ويقول الغلام سيدى وسيدتى ، وكـان إذا خلا في بيته ، كـانآلين الناس، بـــاما شحاكا.وما ناداه أحد من أصحابه إلا فال: لبـيك(١)

قال رسول الله:

والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن .

١ ... المواهب اللهنية ، الملامة القد علاني ، ج ٤ ، س ٢٦٣

مثل من بارسول الله؟ قال:

\_ الذي لا يأمن جاره بوائقه .

وقال أيضا : خبر الأصحاب عند الله ، خبرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله، خبرهم لجاره.

وكان رسول إلله يحمد في الناس : الحلم والآناة. وكان إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلق ( صورتي ) فحسن خلق ، وقال الله تعمال في سورة (ن ٤) لنهيه ووإذك لعلي خلق عظم ،

وعندهاإشد الكرب بالمسلين فهوقعة احد ، وشيح وجه رسول الله ، صاح به احد اصحابه ، ان بدعو على قريش ، فرد عليه السلام بقوله : إنى لم ابعت لعانا ولكن بعثت داعياً ورحمة .. واستطرد اللهم أغفر لفوى ، فإنهم لا يعلمون.

ويعل من أجل ما روى عن عليه السلام ، ما روته عائشة من أن صفيسة أهدن التي وهو عندها إناء من طعام، كانت تجيد صنعه، فغالات عائشة ، وأخذت القصعة من بين مديه، وضربت بها فسكرتها ، فقام التي عليه السلام بلتقط اللحم والطعام ، وهسو يقول : مغالات أمكم عائشة ، ... لم يعضب ، ولم يحتق على ما صنعة، ولم يتأثر ، وكل ما فعله أنه أخذ إناء سلياً من بيت عائشة، ورده إلى صفية

وهكذا تتوالى المثل ، على هذه القواعد الجديدة ، في السلوك يتقالها الصحابة عن صاحب الرسالة ، وتشيع في الناس ، وتأخذ طريقها إلى تهذيب النفوس وإعدادها لحل أمانة التقدم بالحياة .

وكان طبيعياً أن تنتصر هذه الفطائل، بعد أن مكنتها الهجرة إلى يثرب ،من حرية الحركة، و إزدادت تنتها يبومها وغدها و تمكنهن نفوس القوم الإعان، بأن لهم هدها كبيراً وناية جليلة ، إن الكتاب سوف يلغ أجله ، في ميقات معلوم.. وقد أحل هذا المقات .

وفى رأى المسلمين أن جهاد سيدنا محمد عليه السلام لنشر دعوته ، هو جهاد بشرى ، يستطيع كل انسان مؤمن أن يسلك طريقه . فليس فيه خوارق لقاموس الطبيعة . و لكنها طاقات نفسية هائلة ، صادفها الآلم والأمل ، والنصر، والهزيمة وكانت معجزته الثانية أنه إرتضع بقدرة وكانت معجزته الثانية أنه إرتضع بقدرة الإنسان على العمل المشمر إلى هذا الأوج الرفيسع ، عيث يتبعه منذ اتم رسالة لم لاف الملايين من البشر ، يزدادون إلى ما لا يعلم احصاؤهم إلا الله تعالى ... كل وهم التي الإنسان فيه أن رجلا أحس بوجل عند لغائه ، نقال له عليه السلام :

روينك ياهذا. إنما أنا بشر . أنا ابن امرأة اعرابية ، كانت تأكل القديد، و سحن هنا لا نقدم تاريخا لسيدنا محمد عليه السلام ، ولكنا فقول، أنه دعانا إلى أن نسير في طريقه ، ونحن نصل . هذا هو لب شهادة لا إله إلا الله ، وأن محدارسه ل إلله . .

المست دعوة باللسان، ولكنها دعوة للإيمان والعمل. بما سنفصله في القواعد الحنس المستفادة من مبادى. الاسلام الكرى.

### واتام الصلاة

عندما يقف المسلمون تلبية لنداء المؤذن ، تسمع من يذكرهم ، بان تسوية الصفوف واجبة ، ودرج المسلمون على استقامة صفوفهم في منهمر بديع ، يحمح بين الحشوم والنشاط . وقد قص علينا زائر فاصل ١١ لبلاد الملايو ، أن. رأى من عناية المسلمين هناك بنظام الصفوف ، أنهم يماون في مكان السجود أمام كل صفالمصلين أقمة بيضاء مثماة آية في النظافة ،تغير بأخرى عندأقامة صلاة جديدة

فاذاكر الإمام ومن ورائه المعلون، أحس الجميع أنهم بين يدى الله تعالى، وأن اتصالحم به قد تم، واليه يصعد قرآنهم ودعاؤه ، حتى إذا القضت الصلاة بتسلم الحتام ، تلفت كل مصل بمينا إلى جاره ، وصافحه ، ثم صافح جاره شمالا ورعا لم يسبق بين المتصافحين تعارف او لقاء ، ولكن المسلم عص بأن أداء الصلاة جاعة ، قد أوجد وابطة بين كل منهم . وقوى إخاء ، هو اخاء المسلمين بعضهم لبحض . . تعقد آصرته ، وهم وقوف بين بدى الله تعالى ، كما تهم بنيان مرصوص .

ومظهر صلاة الجماعة ، لمن لا عهدله بالمسلمين وحياتهم ، مظهر أخاذ . فإنك ترى الصغير والكبير ، والذي والفقير ، والابيشن والاسود والاصفر ، . . . ترى العالم الكبير ، ومن هو أقل علما ، الجميع تنجه وجوههم إلى قبلة واحنة ، وتردد ألسنتهم كلاماو احدا ، وتملاقلوبهم مشاعر صادقة نعيرعنها الآية الكبريمة وقل إن صلاتي ، ونسكي ، وعياى ، ومعاتى قه رب العالمين ،

وهكذا نجد الصلاة ، أولى العبادات ، لأن لها هذين الجانبين : جانب صلة الانسان بخالقه ، ثم جانب صلته بأخيه الانسان.

ومن سلامالناس، و تو اصلهم، و تواحمهم ، سوف نقدم الحديث عن صلاه الجاعة. قال وسول الله عليه الصلاة والسلام .

, صلاة الجاعه أفضل من صلاة الفر د(أوالفذ)بسبع وعشرين درجة. وقال:

و ١١ الدكتور محد مجد حشاد مدير جامة القامرة ، عدما كات وزيرا الزراعة

وصلاة الرجل في جماعة ، تضاعف على صلاته في بيته ، وفي سوقه ، خسأ وعشر بن ضعفا . وذلك إذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم خرج إلى المسجد ، لا تخرجه إلا صلاة . ولم تخط خطوة إلا رفعت له بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة . فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ، ما دام في مصلاه ، مالم محلث (أي يمثل وضوءه) ، .

وصلاة الجمعة ، هى القاء الاسبوعى الواجب ، لجماعات المسلمين في مشاوق الارض ومغاربها . . قال الله تعالى .

وصلاة السيدين ، هي لقاء مرتين كل عام ، عقب انقضاء شهر رمضان ، في صلاة الصح ، وهو عيد الفطر ، وصباح اليوم العائم من شهر ذي الحجة بعد انقضاء يوم عرفات لحجاج بيت الله الحرام . . وهما ركمتان في كل عيد بلا أذان أو إقامة . . وبعد التكبيرة الأولى قول المماون :

. سبحانك الهم ومجمعك ، وتبارك اسمُك ، وتعالى َجدَك ، وجل تناؤَك ، ولا إله غيرك ، ثم يكبر المصلى وداء الإمام سبع تكبيران ، وفي الركعة الثانية ست تكبيران . .

القَدَّأَكِيرِ . القَدَّأَكِيرِ . إلا إِله إِلا القَدَّةِ . إِله إِلا القَدَّةِ الْعَرِيرِ . إِله إِلا القَدَّةِ

إلله أكبر كبيرا . والحد فه كثيرا . وسبعان الله بكرة وأصيلا . لا إله إلا لله وحده .. صدق وعده . ونصر عبده . وأعز جنده . وهزم الأحزاب وحده

لا إله إلا الله وحساه . .

ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ، ولو كره الحكافرون . وبعد ذلك يدعو المصلون لرسول ألله على النحو الآتى :

اللهم صل على سيدنا عمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد ، وعلى أنصار سيدنا عمد وعلى أذواج سيدنا عمد ، وعلى ذرية سيدنا محمد ، وسلم تسلم كثير ! . .

وإذا كان المسلمون قد تعودوا أن يحضروا صلاة العيمدين في أجمى نياجهم ، فان كل صلاة جماعة ، تحتاج حسن النياب ، وجمال المظهر ، إلى جانب جمال النفس ... وأبيس معنى هذا ، أن يتأنق المسلم في نفيس الثياب ، فأن الحمال لا يكون فيالشي. الغالى ، ولكن فيالشي، البسيطل الحميل ... وإذا كانت تعلميات الإسلام تقضى بأن نأخذ زينتنا عندكل مسجد ، فإن هذه الزبنة هي الثوب النظيف .

إنا كثيرا ما نرى بعض المسلين مهمكون فى عملهم ؛ حق عل موعد صلاة الجاعة كاماً ، ثم يهرعون علابس العمل ، ويحشرون أنفسهم فى الصفوف ، وقد تكون على الملابس بقايا العمل من شحم ، أو دهمون فتؤذى المصاين عن يمين وعن يسار . . وهذا غير جائز .

كا أن التزاحم النديد في صلاة الجاحة ، فسد الصفوف ، ولا يترك مكانا السجود ، فلا تكون الصلاة مع شدة الزحام مطمئة . . و ينشأ هذا الزحام عادة ، من أن يعتنا لا يعلى الرقت الكافي الصلاة ، وجروع عند حلول مو عدها إلى أثرب مسجد ، فتكون المساجد في الأماكن المزدحة ، مكمسة ، في حين يوجد غيرها في بعض الأطراف ، لا تكتمل فيه صفوف المسلين .

ونود أن تقف قليلا عندكلة والاطمئنان النسى، الذي تبثه الصلاة في نفوس المسلمين، والذي نمهد له عادة بالوضوء ، وإنجاس نظافة الإطراف ، والثيساب . سواء كان ذلك في الصلاة المفردة ، أو صلاة الجاعة ..

يقول الله تصالى:

( إن الإنسانُ 'تحلقُ كهوُعاً - إذا مسَّهُ الشر كَبَوُوعاً وإذا مسهُ الحَيرُ منوُعاً .. إلا المصلين ، الذين هم على صلاتهم داعونُ ) المعارج

ومعى العبادة في المعلاة واضع ، فهى في تفسيرها الفنوى الدعاء . وهى عاصة ؛ خس مرات كل يوم ، لكى يتصل الإنسان مخالفه ، منيسا له مطيعا ، خاشعا متبتلا، متذكرا قوة إلله إلى إلى جانبها كل سلطان، مدركا أن الحياة ما هى إلا أنفاس تتردد ، وهى وديعة ما يلب بارتها أن يستردها إلى يومعلوم. وتذكر هذه المعانى وأشالها ، تدفع الإنسان دائما إلى أن يكون أميناهم وبه المينا مع الناس ؛ فيكف عن الغير كل أذى يقدد هله، ويضيف للجماعة كل خبر يستطيع أن يبذله .

عندما أوصى لقمان أبنه قال له :

(با 'مِنَىَ : أَقِمَ الصلاةَ ، وأثمر بالمعروف ، وَانهُ كَنِ المُنكِرِ ، وَاسْرِ عَلَى الْمُنكِرِ ، وَاصْبِر عَلَى مَا أَصَابَكَ ، إن ذلك من عزم الأمور.ولا مُصَمَّرُ خَلَّكَ النَّاسِ ، ولا تَمْسُ فِي الأرض مَرَحاً ، إنَّ الله لا مُحِبُ كلَّ خَنالِ تَخْرُر . واصِدِ في مشيك ، واغضضُ من صَو تِك ، إس ُ أَسَكرً ً الإصواتِ لصوتُ الحير ) . الأصواتِ لصوتُ الحير ) .

وهكذا نجد إقامة الصلاة هي أول الطريق، ودليله، إلى إيجاد الإنسان المتحضر الذي يعرف كيف يتعامل مع الناس، في تهذيب نفس، وفي تواضع مر يغير خيلا.

و ايس كالاسلام ، وليس كالصلاء وبقية الفرائض، ما يخلق الإنسان الفاضل والجماعة التي يسودها السكافل ، ولا تهزقها الأحقاد ، ولا يستعلي فيهما إبسان بالسلطان او الثراء أو قرة البدن أو مركز الاسرة .. فقد وقف المسلون جميعا سويا بين يدى الواحدالفهار ، فكيف إذا غادروا هذا الموقف ، صحد فريق ، وهبط فريق ، وعدل ناس ، واضطهد ناس .. وإذن فضم الوقوف ، وفيم النداء : الله اكبر . . ؟1 ومن هناكان أهم شرائط الصلاة ، وأوجب الواجبات لصحفها ، ان يحسر. الإنسان يقلبه، ما ينطق به لسانه ، فلا تلامس جبهته الارض خضوعا لله ، ثم ينهض من صلاته ليخالف أمر الله ، في ظلم ناس، أو انتهاب أموال بغير حق ، أو اعتداء على حق فرد أو جماعة . . .

وهل أدل على المساواة ، وما تؤدي إليه صلاة الجماعة ، من قوله تعالى : , ما خلقكم ، ولا يعشكم إلا كنفس واحدة ،

يقول الإمام مصطنى المراغى فى تفسيره لأول آبات ورة البقرة: والصلاة فى الإسلام أكل مظهر من مظاهر العبودية (قد) وظائمة الكتاب، إذا روعى معناها أنشاء التلاوة ، وهى من أكبر العون على إستحضار ذات المعبود متبطية بأكل صفاتها ، ومن أكد العون على التوحيد الخالص ، المدر من أية شائمة الشرك . وإذا خلت الصلاة من حقيقتها ودوحها \_ وهو الإخلاص قة سبحانه ، واستشعار سلطانه وقهره - كانت جمها لا روح فيه ، ولم تؤد الغرض منها ، وهو التهذيب ، والنهى عن المعجشاء والمنكر ، والتخلص من المملع والجزع عند النوائب ، وإنه سبحانه يقول : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،

إن سورة التوبة أو براءة ، وهي آخر ما نزل من القرآن ، تتحدث عن المساجد، وعن الصلاة ، حدثًا فيه الكثير من المعاني العميقة . . :

(إنما يَعمـوم مُساجِدَ الله ، من آمنُ بالله واليوم الآخر ، وأقامُ الصلاة ،وآنى الزكاة ، ولم يَخشُ إلا الله َ ، فعمَى أو لنك أن يكونوا من المهتدين ) .

هنا نجد الذين يعمرون المساجد ، هم المؤمنون بالله المؤدون لفر ائضه ، الذين لا مخشون إلا لله . .

الذين لا يخشون إلا الله ، هم أهل المساجد . . و لهذا جعل القرآن المسجد. وسالة إمدادنا بالطاقة النفسية ، التي تتكون من إجماع المسلم بالمسلم . . .

ولقد كان أول،مساجد الإسلام في المدينة ، هومركز الحكم ، ومركز الشوري ،

وفيه ندوة المسلبين ومكان اتاتهم و تعليمهم . واستمر الأمر كذلك ، حتى نسى بعض المسلبين ، في بعض الأمصار ، الحكمة من إيجاد المسجد ، ومن التفاء الناس فيد . بل وضعت بعض الحكومات قواعد تحد من قيمة هذه القادات اليومية بين بعض المسلبين وبعض . . في أبان الحكم الشياق ، كان أهم ما يدور في المساجد قرامة البخاري العديد من المرات ، حتى تنتصر الجيوش : . ولكن هذه الحال ما لبشت أن تبدلت قليلا . قليلا . وأصبح هناك رأى إسلامي عام بوفان تعدل المساجد إلى طبيعتها الاصيلة ، دار ندوة علنية السلبين ، وأما كن تعلم ، في شنى فروع للعرقة ، ومهذا مختف إليها روادها فعماين ، عتلين أملا . وتطاما ، ورغية في العمل من أجل دنهم ودنياه ، فلا ينطبي عليهم ما ورد أيضا في سورة التوبة : . ولا يأتون السلاة إلا وهم كسال . . . ،

ان الصلاة ؛ ومساجد الإسلام ، هى يووت الأيمان فى عالم أصبح الإيمان فيـه شيئا لازما لنجاة البشرية كالمها من أفلح الاخطار ومن سودة التوبة تسمع مرة أخرى :

, والمؤمنينَ والمؤمناتُ بعضهم أولياءُ بعض . يأمرونَ بالمعروفِ ، وينهونَ عن المنكر ، ويُقيمونَ ألصلاةَ ، ويؤتون الزَّاةَ ، ويُطيعونَ قَمْ ورسولةُ، أولئكَ سَيرحمن أللهُ ، إن أللهَ عزيزٌ حكيم ،

## من آداب الصلاة وقو اعدها

ه عن أبي هريرة ، قال رسول الله عليه السلام : يرياً في أحدكم الشيطان،وهو في صلاته ، فيلس عليه ، حتى لا يدرى كم صلى 1 فاذا وجد ذلك فليسجد سجدتين. وهو جالس، (المسند ٧٦٨٠)

ه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : , صلاة مسع الإمام أفضل من خمسة وعشرين صلاة يصلما وحدم . (المسند ٧٦٨١)

 قال رسول إلله عاليه السلام: , إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف ، والشيخ الكبر ، وذا الحاجة , (المسند ٧٦٥٤)

 عن دسول الله عليه السلام . (إذا قال الإمام (غير المنشوب عليهم ولا الشالين) ، قولوا : آمين ، فإن الملائك تقول : آمين . وإن الإمام يقول آمين فن وافق تأسيه تأمين الملائك عفر له ما تقدم من ذنبه ، (المسند ۷۲٤٧)

ه قال رسول افه عليـه الصـلاة والسـلام : , إذا أقيمت المـلاة فلا تأتوها تسعـون ، ولـكن أتترها وأنتم تمشون ، وعليـكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما قاتـكم فأتموا ، (المسند ٧٦٤٩)

ه عن سيدنا محمد قوله : , من أدرك ركعة من الصلاة ، فقهد أدرك الصلاة . (المسند ٧٦٥٧)

من أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال : , صلاة في مسجدي هذا
 خير من الف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام ، ( يقصد مسجد المدودة ) ( المسئد و ٧٧١ )

وعنه أيضا : ولا تشد الرحال إلا لئلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا ، والمسجدالاقدي, (المسند ٧٧٢٢)

- عن رسول الله عليه السلام: , إذا قات اصاحبك والامام يخطب: أنصت فقد لغوت ، المسند . ٧٧٥
- عن أبن عاس: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها . وعن وسول أقد : من أدرك من الغير وكعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ،
   المسند م٧٧٨
- عن رسول الله عليه السلام: , إن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة بكتب له
   بها حسنة ، و يمحى عنه بها سيئة . المسند ٢٧٢٨
- وصف رسول الله عليه السلام الامام والمؤذن قال: , الإمام ضــــالهن
   والمؤذن أمين ، اللهم ارشد الأنمة واغفر المؤذنين ، المسند ٥٧٠٥
- عن أن هربرة: أن رسول الله صلى صلاً جهر فيها بالغراءة ثم أقبل على
   الناس بعد ماسلم نقال: ,هل قرأ منكم أحد معى آنفا ؛ قالوا أ: نعم يا رسول الله
   قال: إنى أفول: مالى أنازع القرآن؟! فانهي الناس عن القراءة نجا يجهر به من
   القراءة ، حين محموا ذلك من رسول الله صلى إلله عليه وسلم.
- عن المغيرة بن شعبة : ان الفجر أدرك المسلمين في غروة تبوك ، فقدسوا عبد الرحمن بن عنوف ، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ، وكان بسرا الله قد تأخر قليلا و مو يتومنا ، فلما أدرك المسلمين / أى وقت في الله عبد الرحمن قد ركع ركعة من مسلاة اللهجر ، فقام رصول الله صلى الله عليه وسلم ، فصف مع المسلمين / أى وقت في الصف ) . فصلى ودا. عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ، ثم سلم عبد الرحمن فقام الذي في صلاته ، فقا سلم رسول الله قال لهم : قد أصبح . أو قد أحسنتم . عليه السلام بالصلاة ، فلما سلم رسول الله قال لهم : قد أصبح . أو قد أحسنتم .

### القياة :

في سنن أبي داود (٧٧) : أن رسول فه صلى افه عليه وسام قدم المدينة فصلى نحو ببت المندس ثلاثة عشر شهر الحازل الله هذه الآية : , قد نرى تقلب وجهك في السهد فلنو لينك فيلة نرضاها . البقر فه ١٤٤ . فوجهه لله عزوج إلى الكهبة

ن سنن أبى داود: أنانا على رضى الله عنه ، وقد صلى ، فهنعا عاء طاهر .
 قلنا: مايصنع بالطهور ، وقد صلى . ما يريد إلا ليغلنا . فأتى بانا. فيه ماء ،
 وطشت فارخ من الإناء على عينه ، فغسل يديه ثلاثا ، تم تحضمض ، واستنش ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم خعل يده في الإنا. فسح برأسه مرة واحدة ثم غسل وجلهاليمني ثلاثا ، ثم جعل يده في الإنا. فسح برأسه مرة واحدة ثم غسل وجلهاليمني ثلاثا ، ورجله الشال ثلاثا ، ثم قال :

... من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا . ( السنن ٩٨)

 عن أنس: رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة ، فأدخل يديه من تحت العمامة فسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة .

وورد في صحيح مسلم والترمذي والنسائي أن ني الله صلى الله عليه وسلم
 كان يمسح على الحفين ، وعلى ناصيته ، وعلى عمامته

• وروى البخارى ومسلم عن المغيرة بن شعبة : كنا مع رســول الله صلى
الله عليه وسلم فى ركبة ، ومعى أداوة ( إناء ماه ) فخرج لحاجته ، ثم أقبل فتلقيته
بالاداوة ، فأفرغت عليه . فغــل كفيه ووجهه ، ثم أراد أن يخرج ذراعيــه .
وعليه جبة من صوف من جباب الروم ، ضيقة السكين ، فضافت ، فأدرعهما
إدداعا ( أخرج ذراعيه ) ثم أمويت إلى الحفين الانزعهما . فقال لى : دم الحفين
ظنى أدخلت القدمين فى الحفين ، وهما طاهر تان فسم عليهما

عن قتادة: أن رجلا جاء إلى رسول الله وقد توضأ ، وترك على قدمه شل
 موضع الظفر . فقال له رسول الله عليه السلام , ارجع فأحسن وضومك ,
 (السنن ١٦٥)

وفي تفسير الطرى: كان وسول إقد عليه السلام يتوضأ لمكل صلاة ، فلما
 الفتح ، صلى الصلوات بوضوء وإحد ، ومسح على خفيه فقال عمر: إنك
 فعلت شيئًا لم تدكن تفعله . قال : عمدا فعلته با عمر .

وكانت هذه الصاوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

ولكن رسول الله قال: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات.

. وكانت عائشة رضي الله عنها ، تقول الأخيها عبد الرحن:

أسبخ الوضوء ، فإنى محمعت وسول الله يقول : ويل للاعقاب من النار ( التي "لايصلها ماء الوضوء )

وهذه إشارة إلى اسباغ الوضوء ، أى احسان غسل الآطراف بالماء ، حتى توفر الماء .

• وقد نزلت آية , التيم ، عند ما لم يجد رسول الله ما. في بعض أسفاره .

ويقول بعض المفسرين : أن يضرب المتيمم بيديه على رجه الأرض الطاهر أو ما قام مقامه ، فيمسح بما علق من النبار وجهه . فاذا لم يعلق باليدين شيء ، فأن ذلك يجزئه . إذ المر أد بالصعيد الطيب المباشرة لاأخذ التراب منه . ويكنى في هذه الحال مسح الرجه والكفين .

وقال عكرمه : التيمم ضربتان ؛ ضربة للوجه وضربة الكفين .

ولكن بعض المصرين ذهبوا إلى أن التيم هو صح الوجه واليدن بشباب طاهرة نظيفة. أى مما يذهب تمبار الطريق عن الوجه ، لا مايزيده ، اعتبادا على أن الراب والحجر والرمل هو بعض الارض ، وأن الصعيداهو فوقها استثناسا بالآية ( إنما جعلنا ما على الارض ذينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا)

والصعيد هو الأرض العامرة بالنبات والحيوان . فاذا زالت الزينة أصبح نالصميد خربا .

• نص الاذان كما علمه رسول الله لاصحابه :

الله أكر . إلله أكبر . الله أكبر . إلله أكبر

أشهد ألا إله إلا الله . أشهد ألا إله إلا الله .

أشهد أن عمداً رسول الله . أشهد أن عمداً رسول الله .

حي على الصلاة . حي على الصلاة .

حي على الفلاح . حي على الفلاح ،

فان كانت صلاة الصبح . قال المؤذن : , الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم . الله أكد . الله أكد . لا إله إلا الله ،

## الإقامة :

وفي إمامة الصلاة يقول: , قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة . الله اكبر
 إلله إلا الله به

• وروى عن أنس : أمر بلال ( مؤذن الرســـول ) أن يشــفع الأذان . ويوتر الاقامة .

عند ما سمع رسول الله بلالا يقيم الصلاة. قال عليه السلام: , أقامهما
 الله وأدامها.

 وعن جابر : من قال حين يسمع النداء: , اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلاة القائمة ، آن محمدا الرسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محودا المدى وعدته, إلا حلت له الففاعة يوم القمامة .

### لبس الحذاء فالصلاه

في سنن أبي داود وابن ماجة: , رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
 حافيا ومنتعلا،

• وعن أبى سعيد الحدرى : بينا التي عليه السلام يصلى بأصحابه ، إذ خلع نعليه ، فوضعها عن يساره . فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلسب أقتى رسول إلله صلاته قال : ما حملكم على ألقائكم نعالكم . قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فألقينا نعالنا . فقال رسول إلله : إن جديل أنانى ، فأعمرنى أن فيهما قدداً . . .

#### الأنامة

 عن أبي مسعود البدى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلى: , يؤم القوم إقرقم لكتاب إلله ، وأقدمهم قراءة ، فان كانوا في القراءة سواء ، فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء ، فليؤمهم اكبرم سنا . ولايؤم الرجل في بيته ، ولا في سلطانه . ولا بجلس على تسكر مته (فراشه) إلا بإذنه

وفي رواية : , فان كانوا في القراءة سواء . فأعلمهم بالسنة .

وعن رسول الله: رمن زار قوما فلا يؤمهم ، وليؤمهم رجل منهم ،

ملحوظة : إذا كان المسجد مفروشا ، فالصلاة طبعا بغير حذا. .

## تسوية الصفوف . والمرر امام المصلى

 حرص رسول الله على تسوية الصفوف ؛ وروى عنه أنس بن مالك تز (سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) .

### أداء الصلاه

وفى سنن أبى (اود: كان رسول الله إذا قام إلى السلاة ، وفع بديه، حتى
 يحاذى بهما منكبه . ثم كر حتى بقر كل عظم فى موضعه مقدلا . ثم بقرأ . ثم
 يكر، فيرفع بديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يركع ، وبضع راحته على ركته، ثم

يستدل ، فلا يصب رأسه ، ولا يقنع (لا يخفضه جدا ولا يرفغه ). ثم يرفع رأسه فيقول: فيقول: سم الله لل حده. ثم يرفع يديه ؛ حتى يحانى منكيه معتدلا. ثم يقول: إلله أكد ، ثم يهوى الى الأرض . فيجافى بديه عن جنيه ، ثم يرفع رأسه ، ويشى رجله اليسرى ، فيقعد عليها ، ويفتح ( بين ) أسابع رجليه إذا سجد ، ثم يسجد ثم يقول : إلله أكد. ويرفع ، ويشى رجله اليسرى ، فيقسمد عليها سق يرجع كل عظم إلى موضعه . ثم يصنع فى الاخرى مشل ذلك . ثم إذا قام من الركمتين كد ورفع بديه ، ختى عادى بهما منكيه ، كما كد عند افتتاح السلاة شم يصنع ذلك فى بقية صلانه ، حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسلم ، أخر وجله اليسرى ، وقعد متوركا على شقه الأيسر

ووردت هذه الصيغة في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه

- قال رجل وراء رسول إلله أثناء الصلاة : ربنا ولك الحد ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فلما إنصرف رسول إلله صلى الله عليه وسلم قال : من المتكلم -آنفا . قال الرجل : أنا يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت بضفة وتلاثين ملكا يبتدرونها أجم يكتبها أولا ؟
- وعن ابن عباس: كان الني عليه السلام يقول بين السجدتين: واللهم اغفر
   لى ، وارحني ، وعافني ، واهدني ، وارزقني
- كان رسول الله عليه السلام إذا استفتح الصلاة . قال : , سبحانك اللهم
   ويحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، والإله غيرك,
- فى كل حركة من حركات الصلاة يجب التكبير . يقول أبو هر برة : والذي نفسى بيده ، إنى لاقر بكم شبها بصلاة رسول الله عليه السلام ، إن كانت هذه صلاته حتى فارق الحياة .
- عن حديفة: كان رسول الله بقول. في ركوعه: سبحان ربى العظيم ، وفي
   سجوده: سبحان ربى الأعلى
- عن عائشة: فقدت رسول الله عليه السلام ذات ليلة ، فلست المسجد. فأذا
   هو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سيخطك ، وأعوذ ممافاتك من

عقو بتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أتنيت على نفسك. مسلم وابي داود وابن ماجه

وعن أنى هريرة أن رسول الله عليه السلام قال: أقرب ما يكون العبد من.
 ربه وهر ساجًا. فأكثروا الله عاء.

ولا دعاء فى الركوع غير : سبحان ربى العظم .. وأقلها ثلاث مرات . فاذا قام المصلى قال : سمح الله لمن حمده ، اللهم ربنا الك الحد ، مل، النهاوات ، ومل. الارض ، ومل. ما شك من شى. بعد . . . أبو مسلم وابن ماجه وأديدارد

 كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمر بتلاوة القرآن وقت صلانه وكان المشركون يوذونه . فنزلت الآية الكريمة , ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها .
 وابتخ بين ذلك سييلا . .

وكان عليهالسلام بجهر فيركنى الصبح ، ويسر فى أربع ركعات الظهروالعصر ويجهر فى الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ويسر فى الثالثة ، أما صلاة العشاء فكان يجهر فى الركعتين الأوليين ويسر فى الركعتين الأخيرتين .

. ويجهر الامام في ركعتي الجمعة ، وصلاة العيدين ، وفي صلاة التراويح ووتر الجماعة .

وفى الترآن الكريم : , و إذا قرى القرآن للستعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وفى الحدين : الإمام ضامن لكم يرفع عنكم سهوكم وخطأكم .

و توجد إلى جانب الفرائض الخس في الصلاة سان هي :

ركمتان قبل صلاة الصبح ، وقد نهى رسول إلله عن الصلاة بعدها حتى تشرق الشمس .

۲ \_ ركعتان قبل صلاة الظهر ، وركعتان بعده

م. ركمتان قبل صلاة العصر ، وقد نهى رسول الله عن الصلاة بعدها إلى
 أن تعرب .

- ع ــ ركعتان بعد صلاة المغرب.
- م ــ ركعتان قبل صلاة العشاء ، وركمتان بعدها ، وركعة وتر
  - ومن نوافل الصلاة .
  - ١ ــ تحية المسجد عند الدخول ، وهي ركعتان
  - ٧ \_ صلاة العيد وهي وكعتان وتجب فها الجاعة
- صلاة التراويح فى رمضان، سنها الحلفاء بعد رسول اقد و أقالها عشر
   وكمات. كل ركمتين بتسليمة وركعة وتر ، وأكثرها ثلاثة وعشرون ركعة كل
   ركعتين بتسليمة وركعة وتر .
  - ع \_ صلاة الخوف والاستسقاء ، وهي ركعتان لكل وبجب فيها الجاعة.
- صلاة الجنازة أدبع ركعات بالوضوء وأدبع تكبيرات ودعاء السيت قبل التسلم، وصلاة على رسول الله بعد التكبيرة التي تلي الفائحة , وهي نص السلاة على التي التي تقرؤها في التشهد وتؤدى جاعة وأفراد.
- وروى البخارى عن أم سلة قالت: كان وسول الله عليه السلام ، إذا سلم
   بعد الصلاة ) مكن قليلا ، وكانو ا يرون أن ذلك كيا ينفذ النساء قبل الرجال.

## 🛭 وایت والسرکاهٔ

الخاة ثالث أركان الدين الإسلاى . .

وقد فصلنا في كتاب آخر (1) الظروف الإقتصادية لشبه الجزيرة العربية ، ولمجتمع الحجاز بصفة خاصة ، ولجتمع مكه بصفة أخص .ونكتني هنا بالحديث عن الزكاة كعلاج من لدن رب السهاوات والأرض ، لحالة الحلل الإقتصادي عندما تسود الجاعة الإنسانية .

ظهرت الدعرة الإسلامية ، في يشة للدال قيها أعظم قدر من القيمة . [بما تعادل العصبية القبلية في بناء كيان الجاعة . . يبثة فيها الني الفادح ، والحرمان الملقع ... بيئة يقتل فيها الفقراء بناتهم خشية ألا يجلن ما يعشن مند إلا بيع الجسد ا

وقد ورد ذكر المال ، والبغى والفقر ، فى مئات من آيات القرآن الكريم وقد دل ورودها بهذه الكثرة ، على أن الإسلام أعطى إهماما بالغا لتنظم المال حما و إنفاقاً .

وما كان إمتام الدعوة الجديدة بالمال ، إلا لأن الأثرية ، وقفوا فيطريتها ، ورصدوا أموالهم للصدعن سبيل الله . . . بل لقد كانت هذه سنة الحلق في القديم والحديث . . . أسحاب الثراء يخشون على ما في أيديهم من كل دعوة تسعى إلى تحرير الإنسان ورقيه . . . يقول ألله تعالى :

. , وما أَرَسَلنَا فَى قَرِيَةٍ مِن نَذَيْرٍ ، إِلا قَالَ مُمَرِّقُوهُما ، إِنَا بِمَا أُوسَلَتُم به كافرون. (سِباً ٢٤)

ويقول تعالى : , إنَّ الذينَ كَفَرُوا يَنْفَقُونَ أَمُوالُمْ بِلْصُدُوا عَرْسَبِلُ أَقَّهُ ، فَسَيْنَفُقُو مَها ثُمُ تَكُونُ عَلِيهِم حَسَرةً \*ثَمَ يَغْلِمُونَ ، (الآنفال ٢٦) وقد لاحظ القرآن الكريم أن للجنمع الذي ظهرت فيسمه الرسالة

<sup>(</sup>١) نور اقة المؤلف

المحدية ، مقاييس وقيا عارضها ، وكان المال والثراء من أهمها جميعاً درُين الناس حب الدموات من النساء والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفيصة ، والحيل المسوَّمة ، والانعام والحرث . . ذلكُ منائح الحياة الدنياً . وأللهُ عندَه حسنُ المالَب ، آل عمران ، 11

لقد جمل الإسلام مقاييس جديدة التفاضل بين الناس ، ليس من بينها المال الوفير . . . خاطب القرآن البشر بقوله :

. مَن كان يريدُ العزة ، فللهِ العزة ُ حيماً ، إليه يصعدُ الـكـُــَـلمُ الطيبُ و العملُ الصالحُ يرفعهُ ، فاطر . ،

ووصف القرآن مجتمع المسال ، والعقد التي يسببها لعباده في أكنر من موضع قال :

(ویل لکل هممز قر لمزه ، الذی جمع مالا و تخده ، بحسب أن مَاله أخلد َهُ ) الهمزة ، ۲۰۲۱ وقال : ( وَما أَمَوَ الكم وَلا أُولادكم بالتي تقربكم ُ زملني، إلا مَن آمنَ وَعملَ صَالحاً ) سبا ۴۳

وقال : ﴿ وَتَحَبُّنُونَ المَّالَ مُحباً جِما ، الفجر ٢٠

وقال : . إنما أمو َ السكم وَأَوْ لاذُ كُم ِ فِتَنَةَ " ، واللهُ عَنْدَ، أُجرُ "عظم". النَّفَانِ ١٥.

ولكنه مع ذلك ، لم يكره أن يكون فى المجتمع أغنياء ، وأصحاب مال ، غير أنه أوصى بالقصد والاعتدال ، وألا يلهى المـال الناس عن الإيمان بالله والجهاد فى سيــله .

. المالُ وَالبَونَ زِينَةُ الحِياةِ الدُّنيا، وَالبَاقِياتُ الصَّالَحَاتُ خَيرِ ۗ عند رَّبُكَ نُواباً وخَيرُ أَملاً، الكُف ج

دوابتغ فيما أناك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدُّنيا. القص ٧٧.

- , وألذين إذا أنفقو الم يسر فوا ولم يَقتر مرا ، وكان بين ذلكَ قواما » ــ الفرقان ٢٧ .
- . وَلا نجعل َ يَدَكُ مَعَاوِلَةً إِلى عَنقَكَ ، ولا تَبِسَطُهَا كُلُّ البِسَطِ ، فَتَقَعَد تَمُوهَا مُحْسُورًا ، الإسراء ٢٩
  - وكره الإسلام اكتناز المال ومنعه عن التداول ، والإنفاق .
    - و ندد القرآن بالبخلاء وغاصمهم خصاماً شديداً . . . فقال .
- . كما أنم هؤلاء تدكون لتنيفقوا في سبيل الله ، فمنكم من يَسِخُل وِمن بيخل فإنما ينخل عزنفسه ، والله الغيثم وأثمُّ الفقراءُ ، محد ٣٨
- ووأما من بَخلَ واستغنى، وَكَذَّبَ بِالحَسْنَ، فَسَيْسُرُهُ للمُسْرَى وما مينى عنه تمالهٔ إذا تردّى، الليل ه ، ٢ ، ٧ ، ٨
- , الذين يبخلونَ ، ويأمرونَ الناسَ بالبخل ِ ، وَمن يَتُول فَإِنَّ اللهَّ هو الذيُّ الجمد ، الحديد ، y
- . الذين يخلونَ ويأمرُونَ الناسَ بِالبخلِ ، ويكتمونَ ما أتاهُم لللهُ مِن فضَلَحٍ ، وأعتدنا للكافرينَ عذاباً مهيّاً ، النساء ٢٧
- . ولا بحسنُّ الذين يبخلون بما آتاهم اللهُ من فضلهِ هو خيراً لهمُّ ، بل هو شرّ لهم ، سَيطوُ تُونَ ما بخلوا به يومَ القيامةِ ، وقد مد الله السمواتِ والارضِ ، والله بما تعملون تُخيرِه، آل عمران .٨
- . وليس كل الإنفاق مقبو لا عند الله . . . فهناك الإنفاق تظاهراً وتملقا ، وقد كرمه الإسلام ، كما كره الشمع :
- . والذينَ 'يُنفقونَ أموَ الهم رِرَّاءَ الناسِ ولايؤمنونَ باللهِ ولاباليومِ الآخر ، وَمَن يَكن الشيطانُ لهُ فريناً فساءَ قريناً ، النساء ٣٨

وفي كتاب الحراج لآبي بوسف (١) أن عمر بن الحطاب قال. لبعض الصحابة ، الذين ولاهم أمورا في البلاد المفتوحة ، إنني أنزلت نفسي وإيااكم من هذا المـال يمزلة والى اليتيم ، فإن الله تبارك ونمالى قال :

ومنكان كنيا فليستعف ، ومن كان فقيراً فليـاكل بالمعروف ،
 ( النساء ٦ ) .

وحارب الإسلام الرباحر با لا هوادة فيها ، مما دل على أن أثرياء العوب واليهودكانوا غارقين إلى أذقاتهم فيه ، وكانوا يكبلون بجتمع المحتاجين والسلم بديون الربا . وفي سورة البقرة وحدها أربع آبات تتضمن هذا المعنى منها :

(كَمَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَنَقُوا اللهُ ، وَكَرُّوا مَا بَقَى مَنَ الرَّبَا إِنْ كَنْتُمَ ﴿ مَوْمَنِنَ . فَإِنْ لَمْ تَصْلُو فَأَكْنُوا بِحَرِبِ مِنْ اللهِ ورسُّولِهِ ، وإِنْ <sup>تَرْتِينَ</sup>مُ فَلَكَرُوْوسُ أَمُوا لِكُمَ ، لا تَظْلِيُونَ ۖ وَلا تُنظلُسُونَ ، البَّرْةَ ٢٧٩٠٢٧٨

وفي سورة النساء ١٦٦ : « وأخذهم الربا وقد ثُمُوا كنه وأكلِهـم أموال. الناس بالباطِل، وَاعتدنا الكافِرينَ مَنْهُمْ كَذَابًا أَلِمًا ،

وقد حض الإسلام على الإنفاق تصدقا ، وأوجب الزكاة ، ليحارب اكتناز الملل:

. وَمَا آتِيتُم مِن رَبَا لِير ثُبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلا ير ثُبُوا عِنْدُ اللَّهِ وَمَا آتِيتُهُم مِن زَكَاتِي تَرِيدُونَ وَجِهُ اللَّهِ فَأُولَئُكُ هَمَ الْمُضَعِفُونَ . الروم ٢٩، وفَي سورة القرة ٢٧٦. يمحقُ اللهُ الرَّبا، وثُمِرِي الصَّدقاتِ واللهُ لا يحب كلَّ كَفَارٍ أَثْمِ،

بل جعل الإسلام للفقير والمحتاج حقا أوجبه إيجابا :

, وَالذِّينَ فِي أَمُوا لِهُم حَقَّ مُعلُومٌ للسائلِ والحرُّوم ، (المعارج؟٢٥:٢٤).

و ٨٠ ه كتاب الجراج ٤ ، لأبي يوسف ، طبعة بولاق ؛ ص ٢٠

وجعل الإسلام لبذل المال فى وجوه الحير ، وعلى من هم أحق به ، وأحوج له ، آدابا عالية ، وقواعد من الحلق مكنة ، مثل قوله :

يا أيها الذين آمنوا ، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الآذى ، البقرة ٢٩٤ وقوله :
 وقوله : « لن كنالوا البر " كنى تنفقوا عائمجون ، آل عمران ٢٩٩،وقوله :
 وقول ممعروف ومنفرة " خير كن صدقة كيتهم الذى البقرة ٢٢٢،وقوله :
 إن تبدُّ والصدقات خعما هى، وإن مخفوها و تؤتو على الفقراء فهو خير م
 المقرة ٢٧١ ، وقوله : « وأمَّا السَّائلَ فلا تنبر "، الضحى" . ١

وجعلت الزكمة أصلا من أصول الإسلام ، ورجب أداؤها على رأس المال ، يمعدل ٢٠٦٥ فى الماقة ، ومذا تستهاك الأصول الثابقة كلها فى مدى أربعين عاما ، وهى الحياة العاملة الفرد فى الظروف العادية إلى ما بين سىالعشرين والستين (١٠

وَلَمَا قَدَمَ المَـالُ عَلَى البَنْيَنَ فَى ذَكَرَ مَقُومَاتَ الفَرْدُ ، كَذَلَكَ جَعَلَتَ الزَّكَاةَ بعد الصلاة مباشرة : مثل قوله :

الذين إن تمكناهم في الأرض أقاموا الصدلاة و آتوا الزكاة ، المج ٢٤) . . . وقوله : , قد أفلح المؤمنون الذين تمم في تصلاتهم خاشعون ، والذين تمم للزكاة وأعلون ، خاشعون ، والذين تمم للزكاة وأعلون ، الذين يقيمون الصلاة ، و يُؤتون الملاة ، و يُؤتون ، الذين يقيمون الصلاة ، و يُؤتون الزكاة ، و تمم بالآخرة فيم تمو تنون ، لقمان ، وقوله : ( واقيموا الصلاة و آثوا الزكاة واركموا مم الراكمين ) البقرة ع)

<sup>(</sup>۱) الزكاة كفرض على الدوة الحيوانية من بقر وجاموس وجمال وأغنام وماعز ، وكذلك على الدهب والعمنة وما شابهما من معدن نفيس و وتؤخذ أيضاً على سلع التجارة في كل ما يتاجر فيه ، وعلى المعادن في مناجها لمن علكون المناجم ومنابع البترول ، كما تؤخذ على الزروع والمنار .

وذكاة الزرع أن مخرج العشر إذا كمانت سقاية الزرع عاء المطر، ونصف

وهكذا نجد الدعوة المحمدية تناوات المال جماً وإنفاقاً ؛ بعناية كرى ، لكن تجعله حقاً للجماعة ، لا الفرد ، ولكى يذوب ما بين الطبقات من فوارق ، وجع معظمها إلى فارق الفقر والغنى ، وبهذا تتكافل الخاعة ، وتتساند ، ويسود بينها الراحم ، ولا يستعلى قوم على قوم ، ولا يظل ناس على الطوى جائعين ، وغيرهم يكنز وبجمع وبحجب المال عن التداول والمنعفة . . .

حقيقة هناك الجتهد، الذي يكد ويكدح لكى بربح، وهناك الحامل الجامد الذي لايسعى وقد حب الإسلام إلى الناس العمل، وحضهم على أن يستمتعوا بالحلال الطيب من كسبهم، ولكنه أوجب عليهم زكاة هذا المال . وأوجب عليهم أن يقدموا من كسبهم لغير القادرين على العمل . . . وبنذا أيقظ الدين الجديد الضمير الإجماعي، بل خلقه خلقاً ... فا عرف الآديان السابقه مثل هذه القواعد المفصلة في تنظيم الحياة المادية للافراد والجاعة ربحاً وإنفاقاً ...

ترى كيف استقبلت البيئة المكية هذه الدعوة الجريئة على تحطم قواعد الاثرة والطفيان المادى ؛ واستغلال الإنسان رقا ، أو حرمانا ؟ ...

إن الامر لايحتاج إلى طويل شرح وبيان .. فقد استقبلت هذا كله بالإباء ؛ والرفض ، والحرب المربرة باللسان ، ثم بالسيف والسنان .

لقد عرضت قريش على سيدنا محد أن يكون حاكاً ، أو ملكاً ، أو أن يجمعوا له من للمال ما يريد ، ولكنه رفض هذا كله ، رفضاً ناما . . فا أواد لنفسه شيئاً ، ولكنه أراد أن يبني للإنسان قواعد في الحياة جديدة ، ويحمى الناس من شرأ نفسهم ، وأن يقيهم من عواقب الشح ... فللمال في الإسلام وظيفة إجتاعة ، لا كمن إغفالها .

العشر إذا كانت الزروع تستى من ماء أرضى بآلة وزكاة المناجم خمس
 ما يستخرج منها .

فإذا كان ( الحراج) يؤدى للحكومة عن الأرض المزروعة مثلا ؛ فلا تجب الزكاة عليها (كما هو مذهب أن حنيفة ) .

وآية الله ، جمعت ذلك في تنسيق كامل ؛ ودلالة واضحة :

. ليس البر أن توكوا ومجوكه غير ألما لشرق والمغرب ، وَلَكَنَ البَّرِ مَن المَّرِ وَالْمَدَبِ ، وَلَكَنَ البَّرِ مَن آمَن باقد واليوم الآخر والملائكة والحتاب والنبين ، وآنى المُمالَكَ عَلَى حَبِّهِ ذَى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والساتاين وفي الرَقاب ، وأقام السلاة وآتى الزكاة ، والمؤفون بهدهم إذا عاكمدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس ، أولئك الذين صدة وا والولك مُهم المتقون ، البقرة 197

والد هنا هو جملة الأعمال ؛ التي تقرب الإنسان من اقه ، حتى يستحق رضاه ، والدرضد الإنم بأ فواعه ...

في سورة المائدة ٢ : • وَتَسَاوَنُوا كُلُّى البَّرِّ وَالتَّمُونَ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْمَ وَالعَدُورَانَ • وَنِ سَوْرَةَ الجَائِلَةِ ٢ : • كِما أَيَها الذِّنِ آمَنُـُوا إِذَا تَنَاجِيمٍ فَلا تَنَاجُوا بِالإِنْمِ والعَدُوانِ وَمَعْصِبَةَ الرَّسُولِ ، وَتَنَاجُوا إِبَالِبًّ وَالتَّمُونَ »

وقد وصف الله نفسه بأنه : , . . هو اللبر<sup>4</sup> الرّحيم ، ( الطور ۲۸ ) وفي وصف سيدنا عيمي ، جا. في سورة مريم : , وَ بَرَا َ بِوالدَّنَى وَلَمْ نَجِعلَىٰ تجاراً شقياً ، . (۳۲ ) ووصفت سورة المطففين ؛ الذين يفوزون برضى الله بقولها : , كلا إن كتاب الأبرار لني عليشين ، (۱۸ ) .

ورى آية الد احتملت احتمالا كبيراً بطريقة النصرف في المال ... المال الذي محمه الناس ... فجملت الحديث عنه ، بعد الإنمان بالمفسمات العلما : الله سحانه وتعالى ، والأنبياء ، والكتب المنزلة ...

والمال الذي تنفقه ؛ تطوعا وصدقة ، هو غير مال الزكاة ... فلهذا مكانه ، ولذاك مكانه . . . والمال الذي تنفقه على الأهل ، والمحتاجين ، والذي تنفقه لتحرير الرقيق ، هو غير الفريضة التي تؤديها سنويا .. فالصدقة من أرباحك ، أو مدخراتك ، والزكاة من رأس مالك العامل ...

لا تكن شحيحا:

. وأحضرَتِ الأنفسُ الشُّحَّ ، (الساء ١٣٨ ) . . . ووصف الغرآن المفلحين ؛ في سورَتى الحشر ( ٩ ) والتغابن (١٦) بأنهم الذين يتجنبون الشح : دومن مُوقَ مُشَحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون . .

وهكذا نجد دعوة الإسلام ، أهوت بمعاول ضخمة ؛ وهائلة ، على أصنام أشد عنوا ، من هبل ، ومناة ... ومن اللات ، والعزى ... إنها أصنام المال .

وما أن ارتفع صوت الدعوة الجديدة ، يطرق الاسماع بهذا النداء ، حتى فزع الاغنياء ، وحتى امتزت قواعد الطبقية ، ووجدت سيباً أصيلا ، يدعوها إلى الفتال ، عما في أيذيها من إمتيازات .

إن مجتمع مكة — كان — مجتمع تجاركبار ، لهم مصالح ، تمتد في شرق آسيا ، وشمال أفريقية ،حتى الحبشة ، وتطوف محوض البحر المتوسط كله . . . وأدباحهم من هذه التجارات كبيرة . وضخمة . جعلت لهم مكاناً مرموقاً ، ولفتت إليهم أنظار الاكاسرة ، والاباطرة . في الدول الكرى ، وثارت الحروب ، من أجل حراسة القوافل وتفاضي إتاوتها . .. وأصبح المال شيئاً هاماً ، وكبراً ... وهذا المال ليس بعض نعاج ، أو جال ، أو نخلات في بطن محواء ، ولكنه ذهب يكسر بالفؤوس ، كما تحدثوا عن مقاديره مبالغين ، أو مدفقين ...

وكان هذا المال ، يصلح لبناء القصور ، واستجلاب أدوات الترف ، وشرا. مئات الجوارى والعبيد ، من أطراف الارض .

وعندما خاصمت قريش النبي ، إلى عمه ، قالت : إنه سفه أحلامنا : . . .

ولقد فعل عليه الصلاة والسلام . وهل تسفيه الأحلام ، إلا هدم هذه :الاسس ، التي أقام الناس عليها حياة الريف ، والبطلان . . . تابع رسول الله تسفيه هذه الاحلام ، وإنه لمأمور بذلك ، حتى انتقل إلى الرفيق الاعلى ، لم يفتر عنه الوحبي:في تأكيد هذا المعنى ، ويشعيثه ، وتشديد النكير على عباد المال . . .

إنما أموالكم وأولادكم فتنة له التغابن ١٥٠ .. «لا تلميكم أموالكم ولا أولادكم «لمثافقون ٩٠ . وأن تغنى كنهم أموالهم ، آل عمران ١١٦ . ويئا إطحاب كل أموالهم ، يونس ٨٨ «لم يز تشه ماله وكله وكله ألا كسارا ، نوع ٢٦ . «وما يغنى عنه ماله ، الليل ١١ « يحسب أن مالـ أن أخلده م (المعرة ٣) .

وليس تشديد للنكير على الممال ، دعوة إلى الزهد ، والحروج من الدنيا ، وإنما للمال \_ كما ذكر نا أكثر من سرة \_ وظائف هامة ، في خدمة المجتمع ، أولما وأهمها \_ بعد إمانة المحتاج \_ الجهاد في سبيل ألله . وكلمة الحق ، ومنح الظلم عن العباد ، وتأييد كرامة الإنسان ، وحقه في الحياة . . . الإنسان المنتب جعله الله خليفة له في الأرض ، لا عبداً لاحد ، ولا وقيقاً لغيره .

... , الذين كمنوا و هاجروا وجاهدوا في سيل أنه أوالبهم والفائزون ، (النوبة ٢٠). والفسيم ، أعظمُ دَرَجة عند أنه وأولئك هم الفائزون ، (النوبة ٢٠). ... , تمثل الذين "ينفقون أوالهم في سبل إنه ، كانل حجّة أنبسَت شبع تسابل في كل سلبلة مائة حقة ، (البدرة ٢٦١)

..., وَمَالَـكُمُ أَلَا تَنْفَقُوا فَى سَلِيلٍ اللهِ ؛ وَلَهُ مِيرَاتُ السَّاوَاتِ والآرض ،(الحديد ١٠)

..., وأنفقوه ا فى سديل ٍ اللهِ ، ولا <sup>م</sup>تلفوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهلِكَةِ ، (البقرة ١٩٥)

ُ . . . . وَلا 'بِنهَةُ وَنَ نَلْقَةُ ۗ هَذَيْرَةً وَلا كَبِيرَةً ، وَلا يَقَطُونَ وَادَاءَ إِلا كَتَبَ لَمْمَ لِيجْزِيهِمَ اللهُ أُحْسَنَ مَاكَانِوا يَعْطُونَ ﴾ (التوبة ١٢١) . . . . فضل فلهُ المجاهدين بأموا لهم وأنفسيهم على القاعدين درجة . (الساء ٩٥)

.... وإنَّ الذينَ آمنوُ ا وَهَا حَرُوا وَ جَاكُمدُوا ﴿ أَمُوالَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فَى سَلِيلٍ اللَّهِ . . . (الانفال ٧٢)

ومكذا تنوالى الآيات ، ونراها تقدم الجهاد بالمال ، علىالجهاد بالنفس، لكى تقتلع حب الاكناز من جذوره ، وأعماقه . وتجعل مثوبته عند الله عظيمة ...

وقف أثرياء قريش بالمرصاد للدعوة ، التي لا ترى في الثراء ، أمرأ يستحق المحافظة علمه .

وإذا كانت القصص تروى عن العرب وكرمهم ، وعما كان بحدث فى الجاهلية ، من جود نسب لبعض الآسماء ، فهذا أمر يختلف إختلاَها كبيراً عما جله به الإسلام ...

إن الجود ليس صفة تشمل الناس جيماً ، ولكن إذا تميز به أفراد ، فإن سيرهم تجرى على السنة الشعراء ... كما أن الجود نوع من الترع في المناسبات ، أما ما دعا إليه الاسلام ، من إخراج الصدقات من الأرباح ، والزكاة من رأس الممال ، فهو تنظيم الانفاق ، وخفض رؤوس الأموال ، حتى تتداول الثروة بين الجاعة .

ولقد بلغ من تصمم الاسلام ، على التداخل في أمر المال ، ووضع قواعد لمصارفه ، أن العرب من حول المدينة المنورة ، انتقضوا أول ما انتقضوا ، في أواخر حياة الرسول ، وأول عهد أنى بكر بالحلانة . وكانت حجتهم الزكاة . . . وكان يمكن أن يظل ارتباطهم بالحكم الجديد . لو أن الصديق . نزل لهم عن شرط الزكاة . ولكنه قال كلته المشهورة : , وإقه لو منعوني عقال بعيراتنا تلتهم عليه ،

لقد كان الصديق أبو بكر ثاني رجل بعد رسول الله ، يعلم لب الدعوة

الاسلامية ، وجوهر كيانها ، وأن المبادى. التى جامت بـــــــا ، لا تقبل مـــاومة ولا تجزئه ... والوكاة من أم هذه القواعد، وفي سييل إقرارها ، فلتثر الحروب ، وتدور المعارك .

. . .

وإذن مكن أن نقول مطمئنين ، إن الدعوة الاسلامية ، وجدت عناداً ، ليس كثله عناد من أصحاب المال ، لانهم أرادرا لانفسهم حرية جمعه ، وحرية اكتنازه ، أو إنفاقه علىمواهم .. فيحين أراد الاسلام للمال وظيفة أخرى ، هي التداول ، وخدمة الجماعة ، وتغذية بيت المال عا ينفق على مصالح الناس كانة .

المـال حر لأسحاب . . كانت هذه دنيا قريش . . أم المال موجه اللخدمة العامة . . كان هذا هو هدى الإسلام .

وعلى ضوء التفسير الاقتصادى . لجوانب من تعاليم الاسلام . يمكن أن نفهم بعض البواعث . الصراع الرهيب . الذي استمر بين سيدنا محمد ويخالفيه أكثر من عشرين عاماً . واحتاج إقرار هذه الفواعد الجديدة . إلى حروب الردة بعد وفاة رسول الله .وهم أيضاً حروب رهية . توفرت لها عزيمة رجاين. من أعظم رجال التاريخ كله . وهما أبو بكر الصديق . وعالد بن الوليد . وجماعة المؤمنين الصادقين . من الصحابة . . المهاجرين رالانصار .

# وصوم رمضان

الصوم هو الإمساك عن الثيء ، والامتناع عن عمله . تقول : صامت الريح إذا ركدت . وتقول أرض صوام . لا ماء جا . ومن معاني الصوم الصمت .

والصوم عبادة قديمة (١) ، وقد ورد في الغرآن الكريم ذكر الصوم عن الكلام ومن ذلك أن الله تعالى أوحى إلى مريم البتول بعد ولادة المسيح عليه السلام:

و فاما تركن من البشر أحداً ، فقو لي إن " نذرت الرحمن صوماً ، فأن أكلم اليوم النسية . . . . قال الرحشرى في تفسير الكشاف: إنهم كانو الابتكامون في صيامهم ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصحت ، الآنه في صيامهم ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصحت ، الآنه نسخ في أمنه . وفي ضورة أل عمران (١٤) : , قال رب اجعل لي آية . قال آيتك الا يكم الا رمزا . . . وروى الطبرى عن مصادره كلها أن مذا السيام عن الكلام ، كان عقابا ازكريا الان الملائكة بشزته يميلاد يحي . فسأل الآية بعد كلام الملائكة إياه . فأخذ عليه بلسانه .

وفى الاصطلاح الاسلامى ، صوم شهر رمضان ، بشروط وقو اعد معينة،هو الركن الرابع من أركان الإسلام .

وقد فصلت ســــورة القرة عبادة الصيام (١٨٣ – ١٨٤ – ١٨٥ ). إذجاء فعها :

. كِما أَشْهَا الذينَ آمَنُو ُ اكْنَبُ عَلَيْكُمُ الصِيامُ كَا كُنْبُ عَلَى الذينَ مِنْ تَطِينَكُمُ لِعَلْنُكُمْ تَنْقُومُنَ ، أَبَّاماً مَمدُودات ، فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيِضاً أَوْعَلَى سَفَرَ فَعَدَةً ثُرْمِن أَبَّامِ أَخْر ، وَعَلَى الذِّنِ يَطِيقُونَهُ ، فِدية ثَنْ ، عِلْعامُ

<sup>(</sup>١) العموم الكبير عند المسيحين الارتودكس ٥٥ يوما قبل عبد النياسة . ومسوم الميلاد ، أواسوم الصنبر ، عند المسيحيين ٤٠ يوماً قبل عبد الميلاد ، يعدأ عند الغربيين في ١٦ من نوضير ، وعند الفرقيين في ٢٦ منه ه الموسوعة البسر ٠٠

مسكين . فمن كا تطوع كرا ، فهو كرا له ، وأن تصوموا ، كرا لكم إن كنتم كالحدون . كسهر كر كمضان الذي أنول فيه القرآن محمدى المنـاس وييشنات من الحمدى والفرقان ، فمن تسمد منكم الشهر فليصُمه ، ومن كان مريضا أو كمل سفر ، فعيدة "من أثام أكر ، أمريد الله بمكم البسر ، ولا أريد بكم العسر ، ولتكشّلو العبدة ، ولتكبّر والله كمل على ما هداكم ، ولعلكم تشكر ون ،

وقد ذكر العرآن الكريم تفاصيل وافية عن الصيام اكثر نما ذكر عن العبادات الأخوى ، مثل الصـــــلاة ، التي أخذت تفــاصيل أدائها عن سنن رسول الله .

وروى عن بعض الصحابة ـــ منهم قتادة ومعاذ بن جبل ـــ أن رسول لقد قدم المدينة فصام يوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم أنزل القعزوجيل فرض شهر رمضان ، كما ورد في سورة القرة .

وقد وردت أقرال كثيرة فى تفسير حدالمرض الذى يسيح الأفطار ، وعن الشافعى أنه لا يفطر السلم حتى يجهده الجهد غير المحتمل والرأى أن السوم واجب على كل مسلم ومسلمة بالغ ، عافل ، سليم ، معافى من المرض الذى يستطيع معه الصوم ، ويشترط فى الآثنى أن تكون خالية من الحيض أو النفاس ، وألا تكون حاملا ، ويؤذى حملها السيام ، والمرضع التى يؤذى رضيعها السيام

ومن زاد فى إطعام اكثر من مسكين ، فهو خير ، والصميام خير من الفدية .

وقد أجمل ابن جرير الطهري القول في الافطار بسبب المرض، فذكر أن

الصواب من القول فى ذلك أن ,المرض, الذى أذن الله تعالى ذكره ، بالإفطار معه في سهر ومضان ، من كان السوم جاهده جهداً غير محتسل ، فكل من كان كذلك في المروضان عدة من أيام أخر . وذلك أنه إذا بلغ ذلك الآمر . فان لم يكن مأذوناً له فى الافطار ، فقد كلف عسراً ، ومنع يسراً ، وذلك غير الذى أخر الله أن أراده مخلقه بقوله : يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ، وأما من كان السوم غير جاهده ، فهو بمعنى الصحيح ، الذى يطيق الصوم ، فعليه أداء فرضه . (1)

أما السفر المبيح للإفطار . فقد وردت فيه أقوال كثيرة :

قال ابن عمر : أرأيت لو تصلفت على رجل بصلةةفر دهاعليك ،ألم نغضب؟ فانها صدقة من الله تصدق بها عليك

ويبدو أن ابن عمر كان متشدداً في هذا الآمر ، فقد جاء في مسند احمد عنه وعن جابر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة .

وروى ابن مريرة أنه كان على سفر مع أبيه الصحابى الجليل فى رمضان , قال :كنت أصــوم ، ويقطر . فقال لى أبى : أما اناك إذا أقت قضيت . ( أى أعدت الصبام )

ومثل هذا روى عن عمر بن الخطاب: عند ما قدم عليه قوم وقد صاموا برمضان فى سفر . فقال لهم : والله لكاً نكم كنتم تصومون ، فقالوا : والله يأأمير المؤمنين لقد صمنا ! فقال : فأطفتموه ! (أى قدرتم عليه ) قالوا : نعم . قال عمر : فاقضوه . فاقضوه

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أميراً على المدينة ، فذكر فى مجلسه أن عبد الله بن عمر كان لايصوم فى السفر . أما عا شه أم المؤمنين فكانت تصوم وتجادل القوم فقال لهم الأمير : اللهم عفواً . . إذا كان يسرآ فصوموا ، وإذا كان عمراً فافطروا .

<sup>(</sup>۱) تممير الطبري ج٣ ص ٥٩٤

إروحية أو حياته الخلفية ، وهو ضبط النفس ، وشحف عزيمتها ، وقدرتها على الفكك من أسر العادات ، وتطويع الجسد لدواعى العقل والروح .. والصيام الاسلام ، هو أجدى ضروب الصيام في تحقيق هذا المقصد ، لأنه بجدد القدرة على ذلك كل يوم مدى شهر من شهور السنة ، ولا يكون قصاراه تقلة واحدة من على نادة شهور إلى عادة شهور ..

ويشير العقاد إلى موضوع الصحة المدنية في الصيام ، بعد أن تحدث عن الصحه الروحية فيقول : ويقول بعض المتعللين بقواعد الصحة إن الصيام على هذا التحو، يخل بوظائف الحسدية . وهو قول لا يؤيده الواقع المشاهد في إختلاف أحوال البية الحلية في تدبير طعامها وشرابها ، على إختلاف المنتب والاقلم وعادات المعيشة . وما رأينا الناس قد احتاجوا قط إلى تربية إجتاعية قوية ، أو تربية فردية عالية ، إلا كان قوامها ترويض الجسد على طعام غير طعامه المألوف ، وتعريضه لطوارى من تقلبات الجو ، وتقلبات المعيشة غير التي تعرض لها ، ونشأ عليها .. كذلك تربى الجيوش ، وكذلك

وتلحق بفكرة الفرائض الدينية ، فكرة العيدين في الإسلام ، وهما : عيد الفطر ، وعيد الآشخي . فعيد الفطر تحية الواجب ، وعيد الآشخي تحية الفداء . وليس للنفس الانسانية غاية من الآدب بعد رياضتها على الواجب ، ورياضتها علم الفداء (1)

ونحن نرى أبناء المسلمين ، وبناتهم \_ وهر فى عمرهم الباكر \_ يتعلقون بالصيام قبل أن يكون مفروضا ، وبحاولونه جاهدين ، لما يحسونه من أنه مقياس للاحتهال ، وميزان الصلابة . . حتى إذا شبوا ، كان الصيام عادة وعبادة ، نلحق بالفرد كل منقصة إذا هو أعملها ، ويعيمه عليها الناس جميعا . في حين أتهم لا يوجهون نفس الملام لمهمل الصلاة أو الزكاة . . ذلك أن الصيام في التقدير العام

<sup>«</sup> ۱ » القلسفة القرآسية العناد ص ۱ ه ۱

مقياس لقوة الخلق ، ومقياس لعمق الايمان . وجميل من جمهرة المسلمين هذا الاحساس ، على أن ينسحب على العبادات جميعاً ، ولا يقف عند الصوم وحده .

وكثيراً ما نهى المتحدثون، وخطباء المساجد، عن حدة الطبع ، في فترة الصيام ، والاسراع إلى الفضب ، أو إهمال الواجب، والتكاسل في العمل .. وتسمع من هؤلاء قولهم: اللهم إنى صائم .

ترى كيف تفق هذه العبادة ، مع الاخلال بقاعدة أصيلة من قواعد السلوك الاسلام ، وهى الصبر ، والاستقامة في القول والعمل . . وهل تؤدى فريضة من الفرائض ، إلى التجاوز عن قواعد أخرى ، هى مماية أمالفرائض ، والتيماشرعت أصلا إلا لتسكون سندا سناء جميع سلم متصل باللة . . ان العبادات جميعا \_ والصيام في مقدمتها \_ لا تغنى عن السلوك القوم .

ان من أركان الصيام الواجمة الآداء ، أن يعيت المسلم نيته بمل أداء هذه الفريضة ، قبل الفجر ، وقد ورد عن رسول الله : . من لم يعيت النية قبل الفجر ، فلا صيام له ، فيقول مثلا : فوبت صيام غد من شهر ومضان إعاناً وإحتساباً لوجه الله الكريم .

ناذا كانت النية بالقلب واللسان ما نص عليه، فهي تمهيد وتنبيه إلى أن يلتزم الانسان في عامة يومه قواعد معينة إلى جانب الامساك عن الأمور الثلاثة المنصوص عليها ، وهي الغضب ، والعيب ، والاهمان ، والاسراف في القول ، والاستاع عن التضييع بكافة أنواعه ،

وكان من عادة رسول افته عليه الصلاة والسلام ، أن يفطر على قليل من التمر والماء ، ثم يؤدي صلاة المغرب ، ثم يفطر على طعام معتدل . وتأخير السحور كذلك مستحب ، حتى لا نزيد ساعات الصيام عن الفدر المقرر لها . وذلك لأن العبادات قواعدها وشروطها ، والاعتدال فى كل شىء هو روح الإسلام ، ومدم الحالد .

إننا سمعنا عن صائم الدهر ، الذي يظل ما بني له من أيام الحياة صائما إمعانا في التعبد، والقربي إلى الله . ولم نجمد أحمدا المكر هذا الاسلوب في العبادة ، ما لم يكن سيباً في تعطيل القيام بالواجبات المعينسية العادية ، وقد نعى أمير المؤمنين عمر على عابد انقطع إلى المسجد ، وكان أخوه يعمل ويعوله . فإن المندى استحق الجنة هو الاتح العامل ، قبل الآتح العابد ... فلا رهبانية في الإسلام ، ولكن تو ازن سليم أمين ، بين مطالب الدنيب ، ومطالب الآخرة ... بين حق الله ، وحق الحياة ...

و نحن نعرف كشيرين من المسلمين ، يتابعون صيامهم يوما أو يومين معلومين من كل أسبوع : وواقه لو لم يكن هذا من أمر الدين ، ولا ورد به نص ثابت \_ وهوماتر بححه \_ فإنه جميل في أمر الدنيا .. لأنه تذكير دائم للانسان عا يجب أن يروض جوارحه عليه من قيد يعقبه تحلل من هذا القيد . إنها وراضة نفسية ، بالغة التيمة ، في عالم تعوى فيه نواقيس المادية الجانحة ، ولا يكتم رنينها ، إلا مثل هذه العبادات .

انكل عبادة نما بنى عليه عاتم الأدبان ، تذكرنا بقوله تعالى فيسورة القصص: . وابتنع فيما آقاك ألله الدار الآخرة ، ولا كنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ،

ومن أحاديث رسول الله فى الصوم ـ كما ورد فى مسند أحمد (ه ٤ . A) ـ عن أن هريرة : الصوم جنة . فاذا كان أحدكم يومًا صائمًا ، فلا يرفت ، ولا يجهل ، فإن امرة شتمه أو قاتله ، فليقل : إنى صائم .

وفى هذا الحديث ، حث على ألا بحمل الناس ، أى ألا يتخلقوا مخلق الجاهلية من الحمية والرغبة في القتال محجة أن الصيام يثير أعصامهم .

وما أكثر ما حض رسول الله على حسن الحلق فى كل ظرف ، وفى كل وقت سئل عليه السلام عن أكثر ما يلج الناس به الجنة فقال : حسن الحلق .

وأنه يقول عليه صلوات الله وسلامه : لا يشكر الله من لا يشكر الناس .

وما دام الصوم قه تعالى بـ فلا معنى لأن يتظاهر به الناس، وليس أجمل من أن يظل ما بين الانسان وربه فى الحفاء، كلما أمكن الحفاء . إن رسول إقه بقول لنا: من صام يوماً فى سبيل الله زحزح وجهه عن الــار بذلك سبعين خربفــــــا . ( المسند ۷۹۷۷ )

...

وشهر ومضان عدد في الحديث الشريف : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فانظروا ، فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً ).

وإنا نجد في هذه الايام شعوب المسلين ، تختلف في بد. الصيام ، وبالتالي تختلف في ختامه ، وفي أيام عيدها . مع أن العلم الحديث قدم النساس من وسائل الرؤية الراشحة ، ما يمكن من رؤية الملال. وما كان أيسر أن تنفق على واحد من هذه المراضد ، أو اثنين ، أو ثلاثة في أما كن متباعدة من أرض المسلمين ، وأيها رأى الملال ، أغنت رؤيته عن رؤية الباقين ، و نودى في أمة محد عليه السلام ، بان رمضان أقل . وأن الصيام وجب ، و منا يتحقن نوع من الاجماع جدير تبحقيق معنى من معانى الوحدة ، والإلتفاء في طاعة الله ، بعباداتنا وكونا أسرة كرى من المؤمنين العالمين العالمين .

ولكن هذه الجفوات العارضة ، ستزول حتما ، وسينيء الجميع إلى كلة سواه، في شأن دنهم وعباداتهم ، ومعاملاتهم .

وقد روى عن أبي هريرة قال : (نهى وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتعجل شهر دمضان يصوم يوما أو يومين ، إلا رجلا كان يصوم صياما ، فيأتى ذلك على صيامه ) مسند أحمد ٢٧٩٦

## وج البيت

إذاكانت الصلاة موعدا للوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى خمس مرات في. لليوم ، أو تزيد . . .

قان الحج موعد العمر كله في رحاب الرحمن ورضوانه . . وقد يشكر رهذا فلم عد حسب ظرف الانسان وطاقته .

وإذا تأملنا في تفاصيل الحج ، وفرضه كعبادة إسلامية ، نجده برمز إلى المشتمر الله عند المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمين ال

الوصول إلى أماكن الحج ، يذكرنا على الفور بهذا الابتداء الرائع منذ قلت الكعبة المشرفة ، ى بساطتها ، واستقامة تكوينها والفكرة التي أوسحي بها إلله لحليلة إبراهم ، ولإبنه [محاصل .

ومن عصر ابر اهم عليه السلام ، توالت أحداث ، وتركت كلة اقد على أنسيا.
ومرسلين ، وردت أنباء بعضهم ، ولم ترد أنباء البعض الآخر . وتابعت البشرية
جهادها ، ليستقر الضعير الانساني على قواعد راسخة ، من حب الحير ، وكره
الشر ، والانجاه إلى غائن الكون ، الواحد الاحد ، وجعل السلوك الانساني ،
قائما على المعدل ، والرحمة ، والامتناع عن العدوان على النفس والمال . واشاعة
الامن بين الجاعة حتى تنمو ، ونعمر ، وتمكنف من أسرار الكون ، مايكنف
عن عظمة الحالق ، وما أبدع في ملكوته . . . وفي هذا فليتنافس المثنافسون .

حتى إذا أذن الله ، بأن تتم كلمانه لعباده ، بعبث بخاتم الرسل ، سيدنا محد عليه أفضل صلاة وتسليم ، ليجدد عهد ابراهيم واسماعيل ، فى نفس البقعة التى اختارها الله قديما لإمامة ببيت التوحيد ، وليضيف إلى رسالات جميع المرسلين من كلمات ربه ، ما يكنى البشرية فى مقبل أيامها، لتهتدى فى سيرها ، وتستشيم على طريقها ، وتأمن العشار ، الذي صادف أيامها الغابرة ، والبــوار الذي دمر حضارات وأفني أنما وشعو با . . .

فإذا أنت وصلت إلى مكة المكرمة ، وصعدت ونولت ، وسرق ووقفت ، فإينما وليت وجهك فستجد هذا التاريخ حاضر أمامك .. تاريخ خمسة وعشريزة يا أو توبد ، مسطور على هذه الصخرة ، وهذا الطريق ، وفي هذا الغار ، وهذا الجبل ، وفوق رمال هذه الصحارى ..

وما من كلة صاحبت الرسالة المحمدية ، إلا وجدت ما يؤيدها ويفسرها في معالم الطبيعة حولك . . إن ثلاثة وستين سنة عاشها سيدنا محمد بن عبد الله ، غيطرطة أمامك بمعالم الطبيعة كلها من تبوك في أقصى الشمال إلى الطائف في أقصى الجنوب ، إن إنت رغبت في مزيد من السفر والدراسة . فإذا أنت وقفت بين للدينة المنورة ومكة المكرمة فهذه سنوات الحياة ، إلا قليلا ، قضاها صاحب الرسالة ، بجاهدا من أجل حياة أفضل ، وفكر أقوم ، وراحة نفس وهداية ضحر . . .

وما من مرسل أو فهي ، حفظ الناريخ اسمه ، ونولت به كتب السهاء ، تجد دقائق حياته بافية ثمانية كما تجدها في هذه البقاع مقترنة نخام المرسلين . .

هل تذكر آدم ، الذين يتحدثون عن أثر لقدمه في سيلان ، وفي عشرة أماكن أخرى !

هل تذكر نوحا،وفلـكمالمشهور،بتحدثون،عنه فىجبل أدادات وفىجملآخر يبعد هذا الجبل مئات وآلاف من الاميال ؟

حتى موسى ، اختلفوا فى الجبل الذى ورد نصعل أنه فى طور سيناء ، فقد وردت تفسيرات عن أكثر من جبل فىشبه الجزيرة وقف عليه نبىالاسرائيليين مع ألواحه المشهورة .

وعيسى عليه السلام ، لم يسلم تاريخه من اختلاف ، فل عشرين سنة أو تريد أى تلق الاعوام التى عاشها ، مسكوت عن تفاصيل حياته أشاءها ، وقد ذهب به المة رخو نن و الماحثون إلى أكثر من مكان .. حتى الهند ، وصلوا به اليها . كل هذا تسمعه ، ورعا ترى بعض معالمه . .

و لكن نبيا مرسلا وحيدا فى تاريخ هذه البشرية ، هو سيدنا تحمد ، لم تخف دقيقة ، ولا جليلة من أيام حياته إلا تراها مسطورة ، و ترى عليها الدليل بعد الدليل . وايس كالحج ، يبسط أمام حواسك ، هذه المعالم وهذه المعالى جمعا .

إنك مطالب ـ كسلم ـ بان تؤمن ما نص عليه القرآن من كثب السهاء ووسل إلله تعالى جيعا ، فان ديننا لا يفرق بين أحد من وسله . ولا تستطيع أن تجد ما يثبت اعانك بمن هداك إلى هذا الفيض من السهاحة ، وسعة الأفق ، والادراك لما سبق الإسلام ، وما جله به الاسلام ، مثل الحج ، ومناسكه ، ودعاتمه ،ورحلاته واجتاعك مع المسلين القادمين من كل فج عميق .

ولقد قدمنا فى هذا الكتاب ، نماذج من تمسك دعوة الاسلام بابراهم خليل الرحن ، و بما جله به ، ولامر ما لم يسلم بعض مبشرى اليهودية والمسيحية برحلة إبراهم إلى الحجاز ، ولا بما حدث لإسماعيل فى هذا الوادى الجملو ، الذي لا إمراهم إلى الجملو ، وذلك لكي لا يكون لداعية التوحيد الاكبر فرع من نسله أقام فى هذه الشعة ، وأن تنحصر دعوة النوحيد فى نسله مناسحق ولد سارة . . وهم أنها بيناء البسيط فى سحوه ، العميق فى تعبيره وهو الكعبة المشرقة . . وما شأن الحجر الاسود ، ومن الذى وضعه فى مكانه وكيف تجمعت حوله قريش ، وحجت اليه قبائل العرب ، ليكون طوافها به منسكا ، وليكون جواره مثابة الناس وأمنا .

ومن مفارقات التاريخ أنهم محصون عجائب الدنيا ، وأنها سبع عجائب ، بعضها ذهب ، وبعضها ما رال قائماً . . وكان أولى بالذكر ، وأجدد أن يكون في مقدمة العجائب بناء الكمهة ، لا مما فيه من فن المعمار ، ولا مثانة فن التقسيد ، ولكن ما عثله من معنى ، ابني على الزمن من الزمن نفسه ، وحسبه أن تتجه اليه قلوب ووجّو ، مثات الملامين من البشر ، خمس مرات في اليوم ، تستمال من. تمثله في خاطرها، نقاء الصدير ، وعظمة الإله الواحد الآحد .

أن بعض عوادى الزمن جارت على البناء من سيل أو حريق أو غيره ، فكان حفظته وجيرته يسارعون إلى إقامته ، بنفس أبعاده ، وفي نفس مكانه ، ومن ذلك ماحدث في شباب رسول الله عليه السلام ، عندما اختير ليفتى فيمن يضع الحجر الآسود في مكانه ، والبناء مجدد . . فكانت قواه ، معبرة عن لقب ( الآمين ) الذي عرف به عليه السلام بين قومه .

أجل . . أجل صدق الفوتباركت آياته ، وهو القائل . ( إن أول بيدوضع الناس الذي يكه مباركا وهمدي العالمين . فيه آيات بينات مقام ابراهم , ومن .دخه كان آمنا . وقد على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفر فأن الله غنى عن العالمين )

. . .

و استجابة لرأى بعض الاصدةاء ، فأنا تخصص الصفحات التالية ، لشرح مناسك الحج ، واخترنا من عشرات المراجع التي نصلت هذا الموضوع ، رسالة حديثه أعدتها وزارة الاوقاف محكومة الكويت ملحقا لمجلة الوعى الإسلامي ، لترزع على المسلين فيموسم الحج الذي يصدر بعدمو عده بقليل كتابناهذا (١٢٨٦ ملامة على المسلوب ، جزى الله الذين أعدوها عنى المسلين خير الجزاء (١)

. . .

. قال تعالى:(وأذن فى الناس بالحج بأنوك وجالا ، وعلى كل ضامر ، يأنين من كل فم عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله فى أيام مغلومات)

الحج مو قصد البيت الحرام الطواف والسعى والوقوف بعرفة وأداء سائر المناسك وهوفرض يؤدى في العموم وعلى كل مسلم الغ عاقل حر مستطيع ذكرا كان أنش

ودليل فرضيته قوله تعالى (وقة على الناس حج البيت من استطاع اليه سديلا) وقول الذي صلى إقة عليه وسلم (ياأ بها الناس قد فرض علميكم المج فحجوا ).

 <sup>(</sup>١) من السكتب الى عوضت لدون الحج ؛ في صدف والماخة كتب في حفل الوحي لجمية حسنين هيكل ، والتحج لاحد حين

روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تعجملوا الى الحج فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ) .

أما العمرة فهي كذلك فرض عند الشافعية والحنابلة كالحج وسنة مؤكدة عند غيرهما .

واستُدل الشافعي وأبن حنيل على فرضية المعرة بقوله تعالى ( وأكموا الحج والحمرة قه ) وبحديث السيدة عائشة رضي الله عنها فقد سألت التي صلى الله عليه وسلم فقالت : هل على النساء من جهاد يارسول الله فقال: (عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) .

ولم يغرض الحج على المسلم إلا مرة واحدة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم (الحج مرة فا زاد فهو تطوع) إلا أنه يسن الاكثار منه ومن العمرة تطوعا لقول أبي هريرة رضى الله عنه: قال الني صلى الله عليه وسلم (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المرور ايس له جزاء إلا الجنة ).

ومنكر فريضته كافر لانكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب في السنة السادسة للحج وإنما للعمرة .

وفرض فى السنة التاسعة من هجرة الني صلى الله عليه وسلم .. وقيل فـرض فى السنة السادسة من الهجرة والأول أصــم..

وشروط الحج: الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة،والعلم بوجوبه لمن كان بعيدا عن بلاد المسلمين. ووجود بحرم مع المرأة أو نسوة تقات

 <sup>(</sup>١) ذهب أبو حنيفة ومناك وأحمد الى أن الحج واجب على الةور عنيد الاستعناعة وقال
 معظم الثافعية بوجوبه على النراخى بشرط هدم احتجال قوته بكبر سن أو مهن يفضى الى
 الموت غالجاً ، وأنت ينزم على القبل فيما بعد والاكان آثما .

فلا بجب على كافر ولا على صى ، ولكن لو فعله الصبي صع منه مسع علم سقوط اللم ض عنه .

ولا على بجنون مع عدم صحته منه لو فعله .

ولا على من فيه رق ، ولكن يصح منه ويثاب عليه .

كما لا يجب على غير المستطيـــــع . ولكن لوكلف نفسه أو تبرع له أحد منفقات حيثه سقط عنه الفرص .

والاستطاعة أمر نسي يختلف باختلاق الأفراد وظروق معيشتهم ، بلزم لامثالهم في الحج ومحتم وقوة احتالهم . وأمنهم على أنفسهم (١) .. إلى غير ذلك بما يوفر الشخص الاطمئنان على نفسه ، وعلى من يتركهم من أسرته، وما وراءه من مصالحه ، والعنابط لهذا ألا يترتب على أداء الحج ضرر ومشقة نادخة له ولن يعولهم:

وأدكان الحج الأربعة (<sup>1)</sup> : الاحرام ، والوقوف بعرفة، وطوأف الاقاضة والسعى بين الصفا والمروه .

وعلى هذه الاركان تتوقف صحة الحج فمن ترك ركنا منها لا يصح حجه.

للإحرِام ميقات زماني ، وميقات مكاني .

 <sup>(</sup>١) ولماذا اشترطوا في وجوب الحج على الرأة أن تكون آمة من الفتة سواء بوجود زوج أو عرم أو نسوة إنقان مما على أمه يصح شها لو خرجت دون وجود مؤلاء مها ٠٠

<sup>(</sup>٢) للحج ركات قابط عنه الاحتاق ها: الوتوق بعرفه وأكثر طواف الافضة -وقال التنافض أن أوكات اللحج سنة وهى الأربة الذكورة ولوالة الان شعرات على الأقبل كلا أو بعضا من الرأس وترتيب معظم الاركان بأت يقام الاحرام على الحجيم والوتوف على طواف الافاضة والمعلق ٠٠ والعلواف على السمى ؟ أن لم يسكن سعى بعد طواف القدوم .

فيقاته الزمانى : بعداً من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر يوم النحر . فلو أحرم قبل هذا الوقت أعنى قبل شوال أو بعده أعنى بعد طلوع فجر يوم النحر فلا يصح حجا ، ولكن يصح عمرة .

وميقاته المكانى:

يختلف باختلاف الجهات . فأهل مصر والشام والمغرب وبلاد الأندلس ميقانهم: المجتفة (رابغ) .

وميقات اهل المدينة دو الحليفة ( أبيار على).

وميقات أهل العراق ( ذات عرق ) موضع في الشهال الشرقي من مكة .

وميقان أهل الكويت وأهل نجد ( قرن المناذل ) وهو قريب من المكان المسمى الآن بالسيل . وميقان أهل الهن والهند ( يلمل ) جبل جنوبي مكة ، وهذه المواقيت حددها الني صلى الله عليه وسلم لأسحاب البلاد التي ذكر نا ولمن مر عليها من غيرهم من أداد العج أو العمرة ، وعمره على المسلم الذي يربدالحج أن يتجاوز بدون أحرام سواء كان حجه براً أو عراً أو جواً ، اقوله صلى الله عليه وسلم لـ الما وقت هذه المواقيت لـ ( هن لهن ولمن أن عليهن من غير أهاني من أداد الحج والعمرة ) .

الاحظة هامة : أهل هذه المواقيت إذا توجهوا أولا لزيارة مسجد الرسول
 صلى الله عليه وسلم قبل أداه فريعنة الحج أصح أحرامهم من آبار على .

فإذا ركب الحاج دابته أو سيارته أو باخرته أو طائرته نعب أن يسمى بسم الله تعالى ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول : إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لم مقر بين وأنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم انى اسألك في سفرى هذا البر والتقوى، ومن العمل ماترضى : اللهم هون علينا سفرنا هذا وإطو عنا بعده . اللهم انت الساحب في السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال ) .

وعليه أن يصون لسانه وعينه وجميع جوارحه عن كل ما يغضب إلله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق

خرج من ذنربه كيوم ولدته أمه).

. . .

إذا أقترب الحاج من الميقات كان من المستحب لسكل من الرجال والنساء قبل الاحرام أن يغتسل ويتطيب ، ويقس شعره ويقسلم أظافره إذا أمكنه ذلك .

فإذا كان مسافرا بالطائرة ، وكان الغسل والتطيب وخلع الملابس متعذرا فيها اغتسل وقطيب ، ولبس ملابس الاحرام في بيته أو في المطافر (۱) . فإذا بلغ الميقان صلى وكعتين أن أمكن ونوى الحج ان كان منفردا ، أو هما معا أن كل فارنا ، ويعتبر هذا الآحرام أول ركن من الأركان ، والمهم أن يكون المحاج عند مكان الاحرام متجردا من ثيابه لابسا ملابس الاحرام . وإذا كان قد نوى الاحرام في بلوغه الميفات فلا بد أن يكون مستحضرا اللية عند بلوغه (۲) ويلي إذا حاذى الميقات أو دنا منه ، لان التي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميفات ، وقال في حجة الرداع (خفوا عنى مناسككم) أما أهل مكة ومن فيها من غير الهمها فيقاتهم مكة نضها فيحرمون للحج من المكان الذي يوجدون فيه . والعمرة بالحروج إلى ادنى الحل والاحرام من هناك :

وعلى العاج ان ينوى الدخول فى النسك بقلبه ولكن يسن النطق بالنية بأن يقول مريد الحج (نويت الحج واحرمت به قة تعالى. اللهم يسره لى وتقبله فى ) ويقول مريد العبرة ، نويت العبرة وأحرمت بها قة تعالى، ويقول مريد القرآن (الجم بينهما) ، نويت الحج والعبرة وأحرمت بها قة تعالى ،

<sup>(</sup>١) لا بأس بوجود أثر الطيب عليه بعد الاحرام ·

 <sup>(</sup>١) فادا جاوز الميتان المحتس دون نية الاحرام كان علومه أن يرجم اليه ويحرم لمذا أمكنه والا نوى حيث هو عوازمه دم .

ويسن قرن الإحرام بالتلمية والتلمية فى ذاتها سنة ١٥) ووقتها عند الجهود من وقت الإحرام إلى رى جرة العقبة يوم النحر، ويستحب تجديده عند تغير الحال كصعود جبل أو انحداره من مرتفع أو ركوب فى سيارة أونزول منها أو لقامحاب، وعقب كل صلاة مادام بحرما ويستحب الرجل أن يرفع صوته بها، أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ويكره لها أن ترفع صوتها كثر من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وجاري جريل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بها فانها من شعائر الحج، ويصلى ويسلم على الني عقبها ثم يدعو بعدها بما يشاء .

وصيغة التلبية هى : • لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك اك لبيك . إن الحلد والنعمة اك والملك . لا شريك اك لهك •

. . .

ويسن المحرم أن يفتسل قبل دخول مكة ، وهذا النسل النظافة ٢٦ فيطلب من الحائض والنفساء ، كما يستحب له أن يدخل مكة نهاراً ، وأن يمكون دخوله أعلاها من بابها المعروف بباب المعلى ٢٦ وإذا دخلها بدأ بالمسجد الحرام بعد أن يطمئن على أستحده ويتوضأ ، فأذا وصل الله سن له تقديم وجله المحتى ويقول . بسم الله والصلاة والسلام على رسول لله ، أعوذ بالله القديم من الشيطان الرجم ، اللهم افتح لى أبو اب رحمتك ، ويقول عند مايقع بصره على الكعبة والهمزد هذا البيت نشريفا وتعظها وتكريما ومرا ، وزد من شرفه ممن حجه ، أو اعتمره تعظها وتشريفا وتعظها وتكريما ومرا ، اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فمينا ربنا بالسلام ، وله بعد ذلك أن

وعند المالكية واجبة وعند أبى حنيفة شروط وبلزم على تركها حينؤذ دم.

٢ المالكية يقولون بأن مقا النسل الطواف لا النظافة فلا تفيله الحائش والتضاء
 لانهما معنوءتان من الطواف

٣ – وان كان دخول مكة الآن بكون حسب ما يرسمه رحال المرور والسيارات.

ثم يدمرع بعد ذلك في طواف القدوم لأنه أول شيء بعد الداخل تحسسة السبت وهو سنة عند غير المالكية لمن نوى الحج فقط. أما المعتمر فيجزته طواف السبق و يطوف سبع دورات يرمل في الثلاث الأولى منها إن لم يؤذ أحدا ، و بمشي في الاربعة الباقية ، ويداً كل دورة بالحجر الآسو د ويختم به جاعلا البيت عن يساره ، والرمل هو الحرى يخطوات ضيفة وعلى عن بناته الأبيت عن يساره ، والرمل هو الحرى يخطوات ضيفة وطرفيه على عانقه الأيسر . وإن شك في عدد الاشواط بي على اليقين . فاذا شك هما قاف خمسة أشواط أو ستة مثلا جعلها خمسة . ويستم الحجر الاسود في كل مرة و يقبله إذ أمكمته ذلك ، وإلا أشار اليه من بعيد ، ويقول عند استلامه ، أو الاشارة اليه : اللهم إيمانا بك وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك سيدنا محد على إلله عليه وسلم .

ولا رمل على المرأة بل عليها أن تمشى المشية المعتادة لهـــ أثنــا. طوافهـــا بالسيت . . .

وبعد الطواف يصلى ركعتين يقرأ فى الركعة الأولى سورة ( الكافرون ) وفى الثانيـة ســورة ( الاخلاص ) وتجزى، عنهما صلاة أى فرض أو نقل ، ويسن أن تـكون فى مقام ابراهم اذا أمكن .

ويشترط في محة الطواف ما يشترط في محة الصلاة من الطهارة من الحدث الأكدر والآصفر والنجاسة وستر العورة لما دواه ابن عباس رضى الله عنهما أن الني صلى الله عليه وسلم قال: . الطواف صلاة إلا أن الله نعالى أحل فيه الكلام فن تكلم فلا يشكلم إلا غير . ويشترط أن يمكون خارج السيّ ، فلو طاف فى الحجر لا يصح طوافه وينه على المطالقة أن يعقر ما أمكن إيذا . الطائفين عزاحتهم أو دفعهم باليد أو غير ذلك لأن هذا ينقص ثوابه ورعا ينعب به كله . . وبعد الانتها ، من الطواف وصلاة ركعتين يسنله أن أن الملتزم (باب الكعبة) ويشرب من ما . زمزم الذي قال له عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير ما على وجعد الارض ما . زمزم ، فيه طعام الضعم ؛ وشفاء السقم ) ويسن أن ينوى الشادب عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء و فيوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء وخيره مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء و فيوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء و فيوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء و فيوه مما هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عند شربه الشفاء و فيم المين الشفاء و فيوه مما هو فيد المينا و الميا و في المين الشفاء و فيوه مما هو فيد و فيوه عا هو خير في الدين والدنيا ، فأن الرسول صلى الله عليه عبد شربه الشفاء و فيمو مما هو فيد و فيد الميا و فيده عالم و فيد و فيوه عا هو خير في الدين والدنيا ، فيا و فيد و فيدا و فيدو منا هو خير في الدين والدنيا ، في الورب الميا و فيدو الدين والدينا و الميا و فيدو و فيدو و فيدو الميا و فيدو و

وسلم قال ( ماه زمزم لما شرب له ) وكان ابن عباس رضى الله عنهما إذا شرب من ماه زمزم يقول : ( اللهم إنى أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل دام ) .

وبعد أن يشرب من ماء زمزم يتوجه السعى إن كان بريد السعى .

والسعى ركن من أركان الحج والعمرة عند غير الحنفية أما عندهم فواجب ، ويتم بالتردد بين الصفا والمروة سبعة أشو اط بالمثنى أو الركوب . وسعى المحرم بالعمرة يكون بعد طواف العمرة وجهاة تشجى أعمالها . ويشحلل من إحرامه بها بالحلق أو التقصير ... وسعى المحرم بالحج يكون بعد طواف الافاضة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .. وسعى المحرم بالحج والعمرة يكون بعد طواف العمرة ويغنيه عن السعى بعد طواف الإفاضة .

شروط السعى بين الصفا والمروة : أن يكون سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، ويعتبر السعى من الصفا إلى المروة شوطا ، والعودة إلى الصفا شوطا ومكذا حتى تنتهى الآشواط السبعة . وأن يكون بعد الطواف وأن يوال (۱) بين أشواطه قار فرق بينهما تفريقا كثيراً استأنفه من جعيد . لكن لا تضر استراحة بين أشواطه أو لداء الصلاة مع الجاعة . ويشترط أيضا المشى القادر عليه وسلم سعى فيه . وقال , خفوا عنى مناسككم ،

وفي التوسعة التي تيمري بالحرم جعل المسمى داخله بعمد أن كان شارعا على جو إنبه حو انبت التجارة ، يختلط فيه الساعون بغيرهم وبالسيارات والدواب كا جعل من طابقين وأقم عليه سقف بق الساعين ما كانوا يعانونه احيانا من لهب الشمس ، وتعد توسعة الحرم من أهم وأجل الاعمال التي قدمتها الحكومة السعودية خدمة لبيت الله وحجاجه .

١ -- وعند الحنعية الموالاة سنة فلا يضر الفصل طويلا .

٢ -- المي عند الثافعية ـ نة

وسنن السعى بين الصفا والمروة هي :

١ \_ أن مخرج إلى المسعى من باب الصفا .

ل يمعد على الصفاحتي يشاهد الكعبة ولا يسن الصعود على الصفا
 إنساء إن كان هناك ازدحام .

٣ \_ الإتيان بالذكر الوارد عندكل منهما فيقول بعد استقال الكمة :

( الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر وقد ألحد . الله أكبر على ما حداثا اوالحد لله على ما أولانا ، لا إله إلا الله وحده الإشريك له ، له الملك ، وله الحد ، يحي وعيت ، بيده الحير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا هر وحده لا شريك له ، ، إنجر وعده ، ونصر عبده ، وهزم الآحزاب وحده . لا إله إلا الله . ولا نعبد إلا إياه خلصين له الدين ولوكره الكافرون ) .

أن يكون السعى بعد الطواف مباشرة ويستحب فيه قراءةالقرآن وقد
 روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سعيه :

(رب اغفر، وارحم، وتجاوز عماتهم، إنك أنت الأعز الأكرم).

م. أن يكون الماعي متطهراً من الحدث والحبث.

٦ - أن جرول وسط الشوط بين المنكاتين المعرونين الآن بالميلين .
 ( العلمين الاختربن ) .

يسن للحاج أن يتوجه إلى منى ومو فى طريقه لعرفات فى اليوم الثامن من ذى الحجة ويسمى بوم التروية فانكان الحاج قارنا أومفرداً توجه اليه باحرامه وإنكان قد تملل من العمرة أحرم بالحج من نفس المكان الذى يتزل فيه، لأن صحابة الني صلى الله عليه وسلم أقاموا بالابتلح وأحرموا بالحج منه يوم الروية ولم يطلب منهم الني صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت ليحرموا عنده. ويستحب الإكثار من الدعاء والتلمية أنناء التوجه إلى منى ويستحب صلاة الظهر والمعصر والمغرب والعشاء والمست بها ، وألا يخرج الحاج منها إلا بعمد طلوع شمس يوم التاسع لأن النبي صلى أنه عليه وسلم فعل ذلك ، فأن ترق شيئا من ذلك كأن ذهب إلى عرفات مباشرة ولم ينزل يمنى أو خرج من مدكة ليلة التاسع فلاشى. عليه ، لأن عائشة وضى الله عنها لم تخرج من مدة يوم التروية حتى دخل الله وذهب نائه .

...

بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يسن للحاج ... إن أمكنه ... أن يتوجه إلى عرفة ، ويغتسل فيها استعدادا للوقوف بعرفة كما يستحب له البقاء بعرفة وعدم الدخول إلى عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . فاذازالت الشمس سن للامام أو نائبه أن يخطب الناس خطبه بليغة يوضح فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم والذي بعدم، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل ، ومحذرهم من محارمه، وبعدها يصلون الظهر والعصر بآذان واحد واقامتين جمع تقديم مع القصر لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم عن جابر . ثم يبدأ الحبياج جميعاً الوقوف بعرفة وكلها موقف إلابطن عرفه، والمراد بالوقوف الحضور بعرفات ويندب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن كان ذلك ميسر ا للحاج ، ويستحب له أن يكثر من المنعا. والضراعة لله عز وجل ويرفع بديه عند المعا. حتى يرى بياض أبطيه ، وإن قرأ شيئًا من القرآن فهو حسن ، ويسن الإكثار من قول : ( لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، له الملك ، وله الحمد ، محى و بميت ، وهو على كل شيء قدير ﴾ الما روّى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : وخير الدعاء دعا. يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، محى و عميت ، وهو على كل شيء قدير . وروى الترمذي عن على قال : كان أكثر دَّعاْء النَّى صلى الله عليه وسلم في الموقف : ﴿ اللَّهِمُ لِكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وخيراً نما نقول : اللهم لك صلاق ونسكى وعماى ونماتى ، واليك مآن ، ولك وبي تراثي ، اللهم إني أعوذ بك من عذات القبر ووسوسة الصدر وشتأت الأمر، اللهم إلى أعوذ بك من شر ما تهب به الريس،

اللهم اصلح لى دينى الذى هو عسمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيهــا

معاشى ، وأصلح لى آخرنى التي فيها معادى ، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، وإلمو ت راحة لى من كل شر ،

. اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العيز والكسل ، واعوذ بك من الجين والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين ، وقهر الرجال ،

, اللهم انى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى ، وأهلى ومالى ، اللهم استر عور آنى ، وآمنروعاتى ، واحفظى من بين يدى ، ومن خلقى ، وعن يمينى ، وعن شمالى ، ومن فوتى ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى ، .

, اللهم انحفر لى خطيتى وجهلى ، واسرانى فى أمرى ، وما أنت أعلم به مى اللهم انحفر لى جدى وهزلى ، وخطئى وعمدى ، وكل ذلك عندى . اللهم انحفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به منى . أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شى. قدر ، .

, اللهم دب السموات ورب الأرض ، ورب العرش العظم ، دبنا ورب كل شيء ، فاق الحب والنوى منزل التوراة والآنجيل والفرآن ، اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته ، انت الآول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباعل فليس دونك شيء ، اقتس عنى الدين ، واغنى من الفقر ، اللهم أعط نفسى تقواها ، وزكما أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها . . اللهم لك أسلت ، وبك آست ، وعليك توكلت ، واليك أنبت وبك عاصمت ، أعوذ بعزتك أن تضلى. لا إله إلا أنت ،

ر اللهم انى أسالك الجنة وما قرب السها من قول وعمل ، وأعوذ بك من المثار وما قرب السها من قول أو عمل ، وأسألك أن تجعل كل قضاء فضيته للمخبراً ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحد ، محي و يميت ، ميده الحبير ، وهو علم كل شي، قدر , سبحان الله . والحد قد ولا إله إلا الله . والله أكر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . اللهم صلى على محمد ، وعلى آل تحسب م كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بجيد . ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا غذاب النار . .

### شروط الوفيف في عرفة

يشترط أن بكون الوقوف في وقته \_\_ ووقته من زوال شمس اليوم الناسع من ذي الحبية إلى فجر يوم النحر (١/ ويكني الحضور من ذلك الوقت لحظة تمتد إلى غروب شمس الناسع ان وقف نهــــارا ، فان جلد ليلا أجزاً و الأفضل أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار ، وأن يكون الحجاج أهلا العبادة شم عا (٢).

فإذا تحقق له الحضور بعرفه على الاساس السابق فإنه يكون قد أدى أهم ركن فى الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجرفة وبعد هذا يبدأ فى الإفاضة والنرول إلى المزدافة ثم منى .

. . .

وسننن الوقوف بعرقة كشيرة : منها أن يقف في المكان الذي وقف فيه الني صلى اقد عليه وسلم عند الصخرات الكبار التي في أسفل جبل الرحمة إن سهل عليه ذلك ، وإلا أجرأه الوقوف في أي مكان من عرفة ، وأما النساء فيندب لهن إلجلرس في أي مكان من عرفة ، وعدم مزاحمه الرجال . ومنها أن يكون متطهر ا من الحدث والحبت ، مستقبلا القبلة ، مكثراً من الدعاء والاستغفار والتضرع ، وإظهار الضعف والافتقار ، ملحا في الدعاء والانابة قد تبارك وتعالى حربصا على أكل الحلال ، متجردا كل التجرد ف عز وجل ، واجيا منه أن يقبل حجه ويغفر له ما نقدم من زلات ، وما بدر من هفوات ، عجبًا لربه سبحانه وتعالى، متواضعاله خاضعا غشما ، ضارعا عاسبا نفسه عازما على تجديد توبته وأوبته

<sup>(</sup>١) وعند أحمد ينتديء الوقوف من فج يوم التاسم .

<sup>(</sup>۲) يروى الأحناف أن هن حضر عرفه في لوقت الحدد منح مجه سواء أكلن ناويا أم لا ، عاما بأمه في عرفه أو جملا ، عاقلا أو مجنونا ، أو منهي عليه أو ناكما أو يقطانا -

لة تعالى. لأن هذا يوم عظيم، برحم الله فيه عباده،ويتفضل عليهم بعفو موغفر انه وصفحه وإحسانه ، ويباهى بهم ملانكته، ويكثر فيه العثقا. من النار

فينغى للناس فى هذا اليوم أن تخلصوا فلوجم قه ويكثروا من الدعاء والتضرع ليشعروا بلذة القرب من الله تبارك وتعالى ... فاذا غربت الشمس ودخل الليل وهم بعرفة فقد تم الركن كما حصل الواجب بالحضور نهاراً...

...

و تكون الافاضة من عرفات الى المزدافة بعد غروب الدس لآن الني صلى
الله عليه وسلم وقف حتى غربت النمس وقال: (خفوا عنى مناسكم) وقد أقاض
الني عليه السلاة والسلام بالسكية وضم زمام ناقد اليه حتى كاد رأسها يصيب.
على عليه السلاة والسلام بالسكية وضم زمام ناقد اليه حتى كاد رأسها يصيب.
يعنى الاسراع. دواه المخارى وصلم وكان صلوات الله وسلامه عليه يسرع في
سيره إذا وجد مكانا متسعا ليس فيه زماء. ويندب فى الافاضة الاكثار من
التلمية والدعاء والذكر وقراء الماتران. فإن الني صلى أفه عليه وسلم لم يول بلي
حتى رمى جرة العقمة. فإذا وصل الحجاج إلى المزداغة صلوا مها المغرب ثلاث
ركمات، والشماء ركمتين قصرا جمع تأخير بأذان واقمتين، وفت وصولهم.
اليها سواء وصلوا الى حزداغة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء،
ويبيتون هذه اللية بالمزداغة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء،
النمف الثاني من الليل (٢) ، وإن كان بسن أن يظل بها حتى يصلى الفجر إلا إذا
كان له عذر، ثم يقف الجميع عده المشعر الحرام مستقباين النبطة ، ومكترين من
الدعاء والاستغمار والضراعة قد تعالى إلى أن يسغر السعر.

ولايتمين أخذ الحصى من المزدلفة واستحبه الشافعية ، وما يظنه بعض

١٥ وعند للدلكية في أي وقت من الليل ، ولو قبل منتصف الليسل ، ويسم إلى مني
 وعند المنفية الإنصرف قبل طاوع الفجر الالمشر؛ والالزمه دم.

الجاس من وجوب لقط حصى الجار من المزدلة حين وصولهم اليها وإعتقاد الحسى. الكثير منهم أن ذلك واجب ـــ لا دليل عليه ، ومن أى موضع القط الحسى. أجر أه ذلك ، من المزدلة أو من غيرها ، والوادد عن الرسول التقاط سع من. حسى الجار في هذا اليوم أيرى بها جمرة العقبة ألما في الآبام الثلاثة الباقية فيلتقط كل يوم من مني احدى وعشرين حصاة ، يرى بها إلجار الثلاث. وما منحله بعض الناس من غسل حصى الجار لا أصل له، بل يستحب رى الحصى من غير غسل (ال ويكره أن يكون هذا الحصى قد رى به من قبل (والممنوع هو الآخذ من مكان الرى).

...

وإذ أسغر الصبح على الحيناج وهم في المزدلفة فعلهم أن بخصرفوا المدمى لرحه الجار وبكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا وادى محسر استحب لهم الاسراع : وقليلا ، فإذا وصلوا الله عند رمهم جمرة العقبة ، ويكون ذلك بسبع حصيات متعاقبات مرفع الحلج يده عند رمى كل حصاة ، ويكمر ويستحب له عند الرى أن يجعل الكعبة عن يسازه ، ومى عن يمينه ، لأن ذلك ورد عن اليي صلى الله عليه و سلم ، وإن رماها من الجوانب الآخرى أجزأه ذلك بشرط ان يقم الحيى في للرى .

وبعد رمى الحصى ينحر الحاج هده ويستحب له أن يقول عند نحره أو ذبيحه . بسم الله والله أكبر . اللهم هذا منك ولك، والسنة نحر الابل قائمة معقولة يد.ما البسرى ، وذبح النتم والبقر على جنها الايسر.

وبعد نحر الهدى أو ذبحه يحلق الحماج شعر وأسه أو يقصره ، والحلق أفضل الرجل ، لأن التي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة للمخلفين ثلاث مرات وللقصرين مرة واحدة أما النساء فليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير ويستحب عند الحلق أن يملك الحاج بناصيته ويقول : الله أكدر (لملاث مرات) اللهم هذه ناصيتي بيدك . فاجعل لى بكل شعرة نورا يوم التيامة ، وأغفر لهذني

ووويسن غدل حمى الجار عند الثافية ان شك الحاج في طهارتها

ياواسع المنفرة . ويقول أيضا ، الخدفة على ما هدانا . والحدفة على ما أنعم به علينا . وبعد الفراغ يكبر الآنا نسكا . ويقول : الحدفة الذي قضى عنى نسكى اللهم إتنى بكل شعرة حسة ، وأمع عنى ما سيئة ، وأرفع لى ما درجة ، وأغفر لى وللمحلقين والمقصرين وجمع المسلين . اللهم زدنا إعانا ويقينا ، وتوفيقا وعونا، وأغفر لنا و لآبانا وأمهانا وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وحجه وسلم ويستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ، ويقلم أظافره . وقد عن الرسول صلى الله على ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما حلق شعره قلم أظافره . . .

وبعد رمى جمرة العقبة والذبح وحلق شعر الرأس أو تقصيره يساح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل (التحلل الأول) ..

...

بعد رى جمرة العقبة واللابع والحلق أو التقصير والمن الثياب المعتادة يسن للحاج أن يتطيب ويتوجه الى مكة ليتاوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضى الله عام الله على أن المحاج أن يعنى الله على أن يطوف المحاجة قبل أن يعوف بالبيت ) أخرجه البخارى ومسلم ، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو الزيارة . وهو من أذكان الحج. لقوامسيحان وتعالى: (مم ليقضوا تفشهم وليوفوا نفرهم وليطوفوا بالبيت العتيق) يفعل في هذا اللياداف ما سيق أن شرحاه في طواف الغادم .

وعليه أن يسعى بعده بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى من قبل بعد طواف القدوم أما إذا كان قد سعى فانه يطوف ولا يسمعى . ويتحلل التحلل الآكمر ، ويرجع به الى حياته العادية فيحل له ما بتى من محرمات الاحرام ، وهو مباشرة زوجته .

والذين لا يزلون الى مكه يوم الحر، ، بل يظلون في منى حتى يرموا الجمار قائهم ويلوفون طواف الإقاضة عندما يزلون إلى مكه ، يتحللون التحالمالال كد إن كانوا قد سعوا قبل طواف القدرم ، وإلا سعوا وتحالوا ويبدأ رى الجمار الثلاث فى الآيام التى تلى بوم النحر ، ثلاثة أيام إذا تأخر يمنى ، وبومين إذا تعجل ، وتسمى أيام النشريق ،

والجار ثلاث . وهي كلها تقع في وسط الشارع .

الجرة الأولى (الصغرى) قريبة من مسجد الخيف .

(الجرة الثانية (الوستلي) نبعد عن الاولى بنحو (١٥٥) مترا .

الجرة الثالثة (الكبرى) وتسمى جمرة العقبة فى مدخل منى ــ تبعد عن الوسط ينحو 100 مترا ، ويعدأ الحاج بالاولى ، ويختم بالثالثة . ويفعل ذلك يو مين بعد العبد إن أراد الإكتفاء والرجيل لمسكة ، أو ثلاثا إذا أراد البقاء .

يقول الامام النزالى : (وأما رمى الجمار فليقصد به الرامى الانقياد للامر ، إظهارا المرق والعبودية ، وانتهاضا لجمرد الامتثال من غير حط النفس ، والعقل في ذلك ، ثم يقصد به التشبه بامراهيم عليه السلام .. إلى أ. قال , فان خطر الك أن الشيطان عرض له رشاهده فلذلك رماه وأما أنافليس يعرض ليفاعلم أن هذا الحاطر من الشيطان ، .. ثم يقول , وأعلم أنك في الظاهر ترمى الحصى .. وفي الحقيقة ترمى به وجه الشيطان و تقصم ظهره ، .

وعلى الرامى أن يعرف أنه لا يجوز له أن يفعل ما يفعله بعض الجهلة من الرمى بالاحذية حين تشكد بهم الحاسة. وبعض الاتمة يشترط أن يكون من الحجر وبعضهم وسع فى الامر فقال بجواز الرمى بكل ما يخرج من الارض حجرا، أو خزفا أو آجرا. وقت الرمى: يوم النحر لجرة العقة ، يبدأعند الشافى وأحد من متصف ليلة العبد الى آخر أيام النشريق . وهذا النول مناسب يحسن الآخذ به تلافيا لشدة الرحام ، والعرارة النديدة ، حيث يسمن الحجاج من الرمى ، قبل أن تطلع النسمس بحرارتها . وغير النافعي ببدأ الوقت عنده بطلوع فجر النحر ، ويندب أن يكون بعد طلوع الشمس ، ويندب قير اليوم التانى عند أن حنيفة ويكو ، عن الروال يوم العبد عند مالك .

أما الايام الاخرى فيداً وقت الرمى من الزوال الى الغروب، ويكر متأخيره الى الليل حتى الفجر، لكنه يجزى، عند أبى حيفة ولا مجوز تأخيره عن الغروب عند مالك وعند الشافعي وأحد ولو تأخر عن الغروب لا يرمى ليلا وإنما يرمى بعد زوال اليوم الثاني . وهو و اجب عند الجميع .

المبيت بمنى: واجب عند الجميــع إلا على ذوى الاعذار ما عــدا أبا حيفة فسنة . ويتحقق المبيت بوجوده في منى معظم الليل من ليالى الرمي .

هذا ويجوز للرضى وكبار السن ، والنسوة الحسوامل أن ييكلوا من يرمى عنهم الجرآت كلبا ، وليس لهم أن يوكلوا غيرهم ، فيا عدا الرمى من المناسك ، على أن يرمى الحاج الوكيل عن قفسه أولا ، ثم يرمى عن موكله .

. . .

و اذا أحرم الانسان بالحج، أو العمرة فانه يحرم عليه فعل شيء من الاشياء الآنسية :

النكاح وعقده ومقدماته كالمداعة والملاعة والقبلة .

لبس الخيط الذي يلبس عادة كالقميص ، والسروال والجبة والقفطان. فلو
 لبس إزارا ورداء موصولين يخبط فلا شيء عليه ..

ه كما يحرم عليه تنطية الرأس. ومن لم يحد نعلا جاز له أن يلبس خفا يحث لا يصل الى الكعين. وهذا بالنسة للرجل ، أما بالنسة للرأة قالمبس ملابسها العادية السائرة لجميع بدايا ، ما عدا وجهها وكفها ، ولها أن تستر يديها بغير الفافز ، ووجهها أحيانا إذا احتاجت ال ذلك . التعرض لصيد البر الوحثى، أو لشيم الحرم وحثيثه الرطب بقطع في.
 منه بقصد الاتلاع أما اليابس قلاشى. في قيليه ، وكذا الذي يزدع للانتفاع به من حبوب، وخضروات، وما يؤخذ التداوى أو الانتفاع به في الماني، غيرها م الحلق والتقمير والتعليب وتقلم الأظافر . ولا حمرج في غسل الرأس والدن بالما. والعابون الحاليان من الرائحة الماية .

ولا بأس بالاستظلال بشي.، أر خيمة ؛ أو بيت، أو مظلة ، أو عمل بشرط ألا تحجب لك وجه المرأة ، ورأس الرجل لأن كشفهما واجب .

وهذه المحرمات كلها تجب فيها الفدية ، ما عدا عقد السكاح ، والفدية تختلف باختلاق المح مات . وهاك بياتها . .

• • •

ماذا لو تركنا؟:

لو نرك الوڤوف بعرفة بأن لم يصل لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر بوقت. كاف للاحرام فلا حج له ، وعليه أن يأتى بأعمال الفعرة من الطواف والسعى . وشحلل بالحلق أو التقصير . وعليه قضاء الحج فى العام القابل ، ودم كم الممتح الاتى :

ولو ترك ركنا غير الرقوف كلواف الافاضة مثلا ، فيجوز له الانيان به في أى وقت من عمره عند أى حنيفة وأحمد . وأما عند المالكية فيعمد وقته آخـر نتى الحجة مع وجوب الدم .

وأما لو ترك السعى فعليه أن يؤدى ، ما دام بمكة أو قريبا منها . . وإلا بعث هديا لينحر فى الحرم ، ولا يرجم لاعادته .

ماذا لو ترك راجا أو فعل محظورا؟.

لو ترك واجبا من واجبات الحج صح حجه وعليه دم ، ولو فعل بحظور ا من محظورات الاحرام غير الجماع ، قبل التحلل الاول صح حجه ، وعليه شاءّ ، أو إلحام سنة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . أما الخاع قبل النحل الأول ، فاه مفسد للحج ، وعل صاحبه أن يتم أعمال المجه و نثر مد و يحب على إعادة الحج في العام القابل . وعلى من قتل الصيد . جزاء هم و مثل ما قتل • و أن العم ، وفيا لا مثل له ،القيمة ، يشترى بها طعاما ، ويتصدق به ، او يصوم يوما عن كل مد . و يحب في قطـع أو قلـح شجر الحرم . بقصد الإنلاف ، في الكبيرة بقرة . وفي الصغيرة شأة ، أو يشترى بقيمة ذلك . طعاما ، بيتصدق به ، أو يصوم يوما عن كل مد ، أما اليابس فلا شيء في قطعه ، وكذلك الماذى يزرع ثلا تنفاع به من حبـوب ، أو خضروات ، وما يؤخذ . وكذلك الماذي وراء يه في المبانى وغيرها .

ومن أحصر عن اتمام حج ، أو عمرة ، أو قرآن من جميح الطرق بملاً له اللّمحال ، يذبح شاة بجزة فى الاضحية فى المكان الذى احصر فيه . فان لم يحد ' شاة فعليه اخراج قيمتها طعاما ، فان عجز عن الاطعام صام عن كل مد يوما .

والدم الواجب بفعل حرام، أو ترك واجب، لا يختص بزمان، ويذبج في أى مكان من الحرم لفوله تعالى . \_ , هديا بالغ الكعبة ، ولحبر , كل فجاج مكة منحر , . ويجب توزيعه على مساكين الحرم وفقرائه .

واختلف الفقها، في جواز الآكل من الحدى مئلقا : فنحب أبوحنيفة وأحد إلى جواز الآكل من مدى التمتح وهمدىالقران،ومدى التياوع ،ولا يأكل من غيرها .

وأنتي مالك بجواز الآكل من الهدى الذي ساق لفساد حجه ، ومن همدى المتمتع ومن الهدى كله ،الافدية الآذي وجزّاء الصيدوما نذره للساكين وهدى التبارع إذا ع:اب قبل كله .

. . .

طواف الوداع سمى بهذا الاسم ، لأن الحـاج بعد تمامه يودع مـكة راجعا إلى بلده ، ويسمى أيضا طواف الصدر ، وهو طواف لا رمل فيه فاذا أراد الحجاج الحروج من مــكة ، وجب ١١ عليهم أن يطوفوا بالبيت ، طواف

١\_طواف الوداع عد المالكير سنة .

الوداع ، ليكون هذا الناواف آخر عهدم بالبيت الحرام ، الا الحائض والنفساء فلا وداع عليما لحديث إن عباس قال ( أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت إلا أنه خفف عن الرأة الحائض ) .

فاذا انتهى الحاج من توديع البيت ، مثى حتى يخرج من المسجد ولايستحب له أن يمشى القهفرى ، لعدم ورود ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم ، أو أسحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( اياكم وعدبات الأمور فان كل بحدة بدعة وكل بدعة ضلالة ) .

فاذا خرج الحاج من المسجد، سافر بعد خروجه مباشرة، فإذا رجم إلى المسجد مرة أخرى أعاد الدولف. . ويستحب للودع أن يدعو بالدعاء الما نور وهو: «اللهم أن يدعو بالدعاء الما نور وهو: «اللهم أن عبدك ، وإن ممتك إلى بيتك وأعنتى على أداء نسكى، خلفك وسيرتنى في بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك وأعنتى على أداء نسكى، هان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا ، وإلا فارضى قل أن أن أن أن أن أن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بنبيك ولابر إغما عنك ولا عن ييتك ، عن ييتك ، اللهم فاصحى بالعافية في بدنى ، والصحة فى جسمى ، والعصمة فى عن ييتك ، وأحم لى بين خيرى الدنيا والخرة ، انك على كل شى. قلير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسحه أجهن والحد قد رب العالمين : .

# العمرة

هى ذيارة الدين الحرام بكيفية تخصوصة (سنتسكلم عنها)وهى سنة مؤكدة(١) ولا وَقت لها بل تجوز فى أى وقت من أوقات السنة . إلا أنها نسكره تحريما فى بوم عرفة ونى يوم النحر ، وفى أيام النشريق ،

ويشترط للعمرة ما يشترط للحج وأركانها ثلاثة:

الاحرام ، والطواف ، والسعى بين الصفا والمروة (٢)

- (١) عند الماليكية والمنفية وفرض عند الله فاية وواجبة مند المنابلة
  - (٢) زُرد الثَّافِمة العَربيب واخاق أو التقصير.

وميقات الصبح هو ميقات العمرة إلا بالنسة ان كان بمكة فإن ميقاته فى العمرة الحل إ وهو ما غدا الحرم الذي يحرم فيه الصيد / وأفضل الحل الجمرانة ثم التعم .

وكيفيتها أن يحرم بها من ليس بمكة من ميقان النج ، ثم يطوف حول البيت ، نم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر ، وبهذه الاعمال تنتهى العمرة . .

يوى المسلم بإحرامه أداء الحج والعمرة معا مقتر فين ، وهو أفضل عن يحرم بالحج فقط ، أو بالعمرة فقط (١) ،

وكيفيته إذا دخل الفارن مكة ، فعليه أدا. أفعال العمرة أولا فيطوف ، وبعد انتها. وبسعى ( ولكنه لا محلق ولا يقصر ) وبذلك تنتهى عمرته . . وبعد انتها. أفعال العمرة ، يشرع في أعمال الحج فإذا ربى الجمرة بوم الحر وجب عليه أن يذبح شاة أو سبسح بدنة ، ويتصدق بها شكراً قه على توفيقه لاداء الحج والعمرة . . .

فإن لم يجـد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة أبام بعـد الانتهاء من الحج. .

والتمتمع هو أن ينوى أداء العمرة وحدها ، فإذا تحل منها نوى الحج وأحرم به .

وذلك أن محرم بالعمرة من المقات بإذا وصل مكة أدى أنمال العمرة من اللو إف والسعى والحلق أو التقصير و تحال

فإذا جاء اليوم النامن منذى الحجة أحرم ناويا الحج، ثم يأتى بأفعاله حسب الترتيب السابق فإذا رى الجرة يوم النحر فعليه شاة أوسيع بدنة (٧) و بتصدق بها شكراً لله على توفيقه لاداء النسكين وهذاك قول الشافعي يعز الذبع قبل عرف.

 <sup>(</sup>١) وعنه الثافية والحاسكية الأفراد والتمت أمضل من الفران · بخسلاف العنابة فانتدع عندهم أفضل من الفران والأفراد ·

<sup>)</sup> (٢) البدئة هي ماكان عمرها خمن سنوات من الابل وماكان عمرها سدتين من البقر ·

فان لم يحد فعليه صيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة أيام بعد الانتهاء من أعمال الحج ...

...

ومن مات وعليه حجة الإسلام ، وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه ، لما روى عن إمرأة من جهية جاءت إلى رسول القرصلي الله عليه وسلم فقالت : أن أمى نذرت أن تمج ولم "محج حتى ماتت أفأحج عنها قال : (نعم حجى عنها) .

و بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهينا الحديث عن الحج ، وأنعاله . والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ، ويرضاه .. آمين ..

# يوميات الحسج

ماذا تفعل إذا قصدت مكة لاداء النسك ،

إذا قاربت الميقات فاستعد للاحرام واغتسل إذا أمكنك وإلا فتوضأ
 والبس ملابس الاحرام وصل ركعتين

إذا أردت الحج والعمرة معا فانوهما معا أو الحج وحده فانوالحج،
 أو العمرة فقط فانو العمرة .

ما على التلبية قدر الإمكان.

 إذا وصلت إلى المسجد الحرام فادخله من باب السلام إذا تيسر و إلا فادخل من أى باب كان ولحف سبعة أشو الح حول الكعبة (طو أف القدوم)

فإن هميت بالسعى فابدأ بالصفا وأختتم بالمروة سبعة أشواط.

٦ عليك بالحلق أو التقصير إن كنت مشتما \_ أى ناويا العمرة فقط \_ ثم إخلع ملابس الاحرام ، والبس ملابسك الممتادة وحيتك بياح لك كل شيء من مخلورات الاحرام ، أما إذا كنت قد نوبت الحج أو الحج والعمرة معا فلا تحلق أو تقصر بل استمر فى ملابس الاحرام حتى تتم مناسك الحج .

وفى اليوم الثامن من ذى الحجةيس الك التوجه الى منى و المديت بها قبل ذهابك إلى عرفات إن أمكن ذلك وإلا فاذهب إلى عرفات مباشرة.

وفي اليوم التاسع من ذي الحجة احرص على أن تكون موجودا في عرفات قبل غروب شمس اليوم التاسع على الاقل.

كما يسن أن تصلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بمسجد بمرة إن امكنك ذلك و بعد الغروب تثرك عرفات الى المردلقة وتصلى مها للغرب والعشاء جمع تأخير قصر ا

وفي اليوم العاشر (يوم العيد) تـكون في مني ، وأعمال هذا اليوم :

١ ـــ رمى جرة العقبة .

٧ \_ ان كنت متمتعا أو قارنا فيلزمك ذبح الهدى.

و لكن لا تقرب زوجتك إن كانت ميك .
 المعتادة و لكن لا تقرب زوجتك إن كانت ميك .

إ \_ أن تيسر ال التوجه في هذا اليوم الى مكة لتطوف طمواف الإفاضة فتكون قد تحللت التحلل الثانى وبه ياح اك كل شي. من مخظورات الاحسرام وعد لتميت في من والا فامكت في مني حتى تتم أعمال الرمي \_ لاحظ أن مني المبيت بمني قضاء معظم الليل بها وهو واجب عند غير أن حنيفة أما عنده فسنة

وفي اليوم الحادي عشر : ترمي الجمار الثلاث بالترتيب الآتي :

۱ \_ الجرة الصغرى •

٢ ـــ الجرة الوسيلي .

٣ ـــ جرة العقبه .

وحين تنزل إلى مكة بجب علمك أن تطوف طواف الافاضة وتسعى إن لم تـكن قد نوك اليها وطفت وسعيت يوم العيد وإلا فلا يجب عليك شيء وبذلك تـكون قد أيمـت أعمال الحج .

وإن لم تكن قد نويت عمرة من قبل وأردت أن تؤديها بعد الانتهاء من الحج فعليك بالحروج إلى أدنى الحل والاحرام لها من هناك .

# زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

وزيارة المسجد النبوى سنة قبل الحج، أو بعده لما روى الأمام البخارى ومسلم عن أنى هربرة رضى إلله عليه وسلم ( صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة بفيا سواه، إلا المسجد الحرام ) وقال : ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد . المسجد الحرام ، ومسجدى هـــــذا، والمسجد الآقمى ) .

ويستحب الزائر إذا وصل مشارف المدينة . ورأى مرانيها، أن يصل على الني صلى الله عليهوسلم ، ويقول : اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لى من العذاب ، وسوءالحساب . فاذا دخلها والحمان على أمتعته يسحب له أن يعتسل ، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى الحرم النبوى متواضعا ،عليه السكينةو الوقار، فإذا بلغ المسجد ، فعل ما يفعله عند الدخول بي سائر المساجد ، فقدم رجلة الهني وقال: وبامها لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أعوذ بالله العظم ، وبوجهه المكريم وصلطانه القديم ، من الشيطان الرجم . اللهم اقتح لى أبو اب رحمتك . . . . ، تم يقصد إلى الروضة النبوية بين اللمر الشريف والمنسر ، فيصلى فيها ركعتين لله سنة تحمية المسجد ، ويدعو الله فيهما عا أحب من خيرى الدنيا والآخرة . موقنا أنه في مبط الرحمة ، وموطن الاجامة ، ورياض الجنة . قال صلى الله عليه وسلم : ومادي روضة من رياض الجنة . قال صلى الله عليه وسلم :

ثم ينهض من صلاته ، وبترجه إلى قده صلى الله عليه وسلم ، ويقف عند رأسه الشريف ، في أدب وإجلال وبتمثل صورته الكريمة البهية ، كأنه نائم في لحده ، يسمع كلامه . قال عليه الصلاة والسلام , ما من أحد يسلم على إلا رد الله على دوحى حتى أرد عليه السلام ، فيسلم عليه ، عليه الصلاة والسلام فيصوت خفيض ، ويقول : والسلام عليك بإرسول الله ورحمة الله وبركاته . السلام عليك ياخيرة الناس من خلفه . السلام عليك ياسيد المرسلين وأمام المشمن . أشهد أنك بلغت الرسالةرأديت الأمانة و نصحت الامة وجاهدت في الله ستى جهاده . ، ويصلى عليه \_ عليه الصلاة والسلام ، ويبلغه سلام من أوصاه .

ثم يتحول قدر ندام ؛ حتى محانى رأس أبى بكر المديق ... رضى الفحته فيقول السلام عليك بالخليفة رسول الله . السلام عليك بارفيقه فى الاسفار . السلام عليك با أمينه فى الاسرار . جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نسه .

ثم يتحول قدر ذراع ، حتى يحانى قبر عمر رضى الله تعالى عنه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين . السلام عليك با مظهر الاسلام . السلام عليك يامكسر الاصنام . جز اك الله عنا أفضل الجزاء .

ثم يستقبل القبلة ، ويدعو لنفسه وأهله ، وللمسلمين

و تؤدى الصلوات فى مسجد الرسول مدة الاقامة فى المدينة المنودة . وعند العودة تصلى ركعتان للوداع ، ثم تحية الاستئذان مصلياً مسلماً عليه أز كى الصلاة والسلام .

# ٠٠٠ وَحَدِيْشِ الْحِرْكِا

العبلم
 العمل وحسن المعاملة

العدل والرحمئة

٤ الوسئط ابجهاد فى بيل الله

# () العِسلم

العلم ؛ أول واجب الغرائض المترتبة على شهادة : لا إله إلا الله . فان من تمام المعرفة بالخالق ، أن نخاول الإحاطة علما بما خلق ، حتى يكون إيمانسا عن بيئة وبصيرة ، ولا يكون نوعا من التقليد ، أو السير على ماكان عليمه الاباء ، دون معرفة سبه وحكمته .

وبدا للملاكة أن يستفسروا من الذات الإلهية ، عن الحسسكة في إختيار الإنسان كى يعمر الأرض ، من دونهم . قالوا : . أتجعل فيهما من يفسد فيها ، ولسفك الدماء ، ونحن نسح بحمدك ، و نقدس لك؟

ورد الله تعالت آياتة : , قال : إنى أعلم ما لا تعلمون , ثم أراد سبحانه أن يلقنهم الدرس ، وأن يدل على موضع الحكمة ، فيا سبقت اليه إرادته ، فامـــ الإنـــان بالعقل المتالمع إلى المعرفة ، الذي يريد أن يعـلم كل شيء ، ويحيط به خيرا .. وتمضى الآيات : , وعلم أدم الأسماء كلها ...

وفى كلمة الاسماء بحث كبير : ترى هل هى اسماء وأوصاف ما يقع عليه النظر ترى هل هى علل الأشباء : والأحداث وربطها بمسياتها ؟ إن الآمماء ، هم سر المعرفة الى يمتاجها إنسان ، يرادله أن يسكن الآوش. ويعمرها ، ويهتدى عن طريق عقله وكلسعه ، أو عله و عمله ، إلى قسيرة الله » فإذا عبد ربه ، فأنما يعبده عن إدراك ويصيرة .

فلما منز الله الانسان بهذا النوع من الإدراك ، وشتى أنواع المعرفة ، أو الاعام كما عبر المرآن الكريم ، يعنى ليقص علينا جانب الاختبار لهمذه الطاقة الجديدة نقوله :

د ثم عرَضهم على الملائكة ، فقال أنبئونى باسما ـ مؤلا. إن كتم صادفين . قالوا : سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتندا إنك أنت ألعليم الحكيم . قال : يا آلهم إنباهم بأسمائهم .. فلما أنباهم بأسمائهم ، قال: ألم أقل لكم إنى أعلم عيب السهارات والآوض ، وأعلم ما تبدون ، وما كنتم تكتمون ،

إن الله تعالى عندما أو دع في الإنسان عقله ، وهداه الى أن يدرك به الحقائق فقد ميزه مما لم يميز به الملائكة العابدين المقدميين . وهكذا جعل سبحانه ،المبلغة مع العام مرسحة أرقى من العبادة وحدها .. بل نرى القرآن يكشف في الآمةالثالية عند مدى قيمة العام مع العبادة .. قال :

, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا .. إلا إبليس أبي واستكبر، وكان من الكافرين،

وتمينى قصة خلق الانسان ، وقديته على التمييز . . فقسد ترك إبليس ، ومو وازع العصيان ، لكى يشن معركته الآزلية ، ضد وازع الحجير فى الإنسان .وإذا كان الإمتحان الآول بين الملائكة والإنسان ، فى صالح أدم ، فإن الإمتحان الثانى لم يكن فى صالحه .. وذلك أنه نهى عن مباشرة الجنس مع صاحبته حواء،ولكن إبليس ساقوالى هذه المعصية، فنحى آدم وزوجه وذريته عن الحياة السهة فى الجنة إلى حياة كادحة فى الآوس،فيها جوع وشع،ويها عزى واكتسا، وفيها مكابعة من كل نوع .. يقول الذرآن الكرج فى قصة هذا الاختبار :

• وقانا يا آدُمُ اسكن أنت وزو<sup>مُ</sup>جِكُ الجنَّة ، وكلا منها رَ غَداً حيث

شتها ، ولا تقربا هذه الشجرة فحكونا من الغالمين،فاكَرَّهُمُمُها الشيطانُ،عنها، مأخرجـُهُما مما كانا فيه . وقلنا الهبطوا بد-ضكم لبعض عدو<sup>ه</sup> ، ولكم <sup>د</sup> في الارض مستقر <sup>د</sup>ومناع إلى حين ،

وفهاأعقب قصة خلق آدم ورثوله إلى الأرض ، أحداث وقعت على من التاريخ بعضها وقف الأنسان على سره ؛ وبعضها حجب عنه، وقد ضرب القرآن الكثير من الامثال ، ومن ذلك ما وردنى سورة هود ، من تفصيل اسيرة نوح وفلك فقد كان نوح تواتا إلى انتاذ أبنه الذي عصى من أن يغرقه الطوفان .. ولكن اقد أني عليه ما طلب وأحقظ بسره ؛ وذلك في قوله تعالى :

قال: يانوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غيرٌ صالح. فلا تسألني ما ليس لك به عارًم. إنى أعظك أن تكون من الجاهلين .

وقد أدرك نوح أين بجب أن يقف به علمه ، مما أوضحته الابة التالية :

وقال ربيُّ إلى أعورُدْ بك إن اسألكَ ماليسَ لى به عِلمُ ، وإلا تعفر ْ لى و ترحمي اكنْ من الحاسرين ،

وفى مذه الآيه وفى آيات أخرى كثيرة من الفرآن ، دلالة واضحة ، على أن لمغل الإسان رطموحه مدى وأنه إذا كان قد أمر ألا يكف عن التطلع والدأب فى البحث ، فعليه ألا يالغ ، والإوقع فى ضلال مبين . فالذات الإلمية ـ مثلا ـ هى مبدأ كل شىء ومنتها ، وهى الإرادة العليا التى تصدر عنها كل أرادة .. وليس فى وسع العقل ، وهو يخلوق محدود ، أن يقيس عالمًا غير محدود ، وإذا ركب فى حبة الرمل ، أو قطرة الما. إدراك، فهل في وسع أيهما أن تحيط بمنا في صحارى الارض أو مجارها ، وما في الأجرام جميعاً من رمال وما. 15

هذا هو الفرق بين المحدود والمطلق ؛ ولو أن التمسل لا يدل على الحقيقة ، ولكنه يقرب منها .. لاننا ـ أيضا ـ نفيه ما ندركة يحواسنا ؛ بما لا تدرك حواسنا ، إلا إيمانا وتسلما ، فقول سبورة الاسراء ، ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسؤولا ،

ومع التسليم بأن حناك علما لا ترقى اليه مدارك الإنسان، فأنكل العلم بعدناك هو حق للعقل البشرى أن يدركه ، وأن يسعى وراءه . فنى سورة المائلة : ﴿ تَعْمُ ما فى نفسى . ولا أعلم ما فى نفسك ، إنك أنت علام العيوب ،

ويجال النعرفة مفتوح أمام الجيهدين ،كا نصت سورة الانعام , لكلَّ نبأ مستقرد، وسوف تعلمون بم. ومهما بلغ مدى علم الإنسان ،فهناك جديدسوف تشكشف عنه الآيام . لمن تابع البحث والدرس : , ويخلق ما لا تعلمون ،

وإذا كان الانسان قد ولد بغير علم برشده وبهديه كما ورد في سورة النحل : , والله أخرجكم من بطون أسمان كم لا تعلمون شيئا ، فانه ما يلبث أن يتعلم ، ويواصل الإجتهاد طول حياته . وسيله إلى ذلك أن يسأل أهل الذكر ، ويسال الراسخين في العلم ، ويسأل الذين أوتوا العلم . . وإن من خير الدعاء الذي وجه الله الإنسان قوله تعالى بسورة مله .وقل دني زدني علما ، حتى إذا وصل الماس في المعرفة إلى درجات ، إضافت عليهم الآية الكرية في سورة المجادلة : , برفع إذه الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا العلم درجات ،

ونجد في كثير من آيات القرآن ، إشارة إلى العلم ، واشارة إلى الإعان ، حتى إذا اقترن العلم بالإعان ، أي طابق العقل ما في الفؤاد من إلها ، فهذا هو الرشد وهو أعلى مراحل الإمداك ، وهو ما كان موسى يسعى الله بمعاحبة الحضر ، كا ورد في سورة الكفف: , قال له موسى عمل أنبطك على أن تعلنى بما علت رشدا، وما ممدى القرآن الله المؤمنين ، فهو الرشد ، كا في سورة الجن : , وإنا سمعنا قرآنا عجبا ، يهدى إلى الرشد قامنا به ، أو ما ورد في سورة المكهم : , و بنا آتنا من لدنك رحمة ؛ وهي. لنا من أمر نا رشداء . . وفى سورة غافر , وما أحديكم إلا سييل الرشاد . .

وكذاك الحكة، مرحلة فوق مرحلة العلم، وأن ما أنزل على الرسل من حكة مستمدة من كتاب الله وكلاته، وما علمه لأنبياته. فني سورة البقرة: وويعلهم الكتاب والحكة، ويزكيهم م.. وفي سوة ص وو أتيناه الحكة وفصل الحقالب، وفي سورة الإسراء: وذلك ما أوحى ربك من الحكة، وفي سورة اللساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكة، وعلك ما لم تمكن تعلم، وفي سورة المائدة؛ ووإذ عليتك الكتاب والحكة والنوراة والانجيل، ومكذا تتوالى آيات القرآن الكريم متحدة مع العلم، عن الوشد، وعن الحكة، ووصف الساعين الهما، بأنهم أولو الآلياب الى أصاب المقول والقلوب الواعية.

وكا حمن القرآن على السمى وواء المعرفة ، فقد نعى على الذين لا يتعلمون ، ووصُفهم بالجهل ، وبائهم يعطلون عقو لمم وقلوبهم عن أداء وظائفها ، فهمقوم لا مقلون .

\*\*\*

وأول ما يشد مدارك الإنسان ، ويتلني عنه درسه الأول، هو كتاب الكون المفتوح أمامنا ، منه نستمد معارف لا تجمعى . فني سورة بونس : , هو الذي جعل الشمس ضياء، والقمر نورا ، وقدره منازل، لتعلموا عددالسنينوالحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن في إختلاف الليسل والنهار ، وما خلق الله في الساوات والآرض لآيات لقوم يتقون ..

وما جاء في سورة البقرة : , إن في خلق السمو التوالارض، واختلافي الليل والنهاد , والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ، وما انز كل الله من الساء من ماء فأحباً به الارض بعد موتما ، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السهاء والارض الآبات لقوم يعقلون ،

ويرى العقاد (١) أن خطاب القرآن العقل يشمل جميع وظائفه وخصائصه . والعقل عنده ثلاث خصائص . .

١ الواذع الاخلاق ، الذي ممنع عن العظور والمشكر.

٣ ... ملكة الإدراك ، التي يناط بها الفهم والنصور .

ملكة التفكير ، الى تشكفل بإستخراج البواطن والاسراد واستنباط
 النتائج والأحكام .

ثم يقول: ولا يذكر العقل في القرآن الكريم عرضا مقتضا، بل يذكره مقصودا مفصلا، علم نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأدمان.

•••

ومكذا نجد الترآن الكريم قد فتح آناق الطر، رحية فسيحة أمام الناس جميعا .. ومهما بلغ العالم من تحليقه في هذه الآفاق ب فسيطل أمامه آمادا يقطعها ما بتى للإنسان عقل وإدراك .. وعندما عاطب إقه الناس، بأن ما أوتره من الطر ليس إلا القابل محاف ما يقتظرهم من عرفان به فهو جمدًا مجشم على ألا يترقف جهدهم ، وأن يتابعو اسهرهم في هذا الطريق جيلا بعد جيل حتى يرث الله الأدض ومن عليها ...

وسيدنا محمد هو مبلغ الوحى الناس ، وشارح الرسالة ، كان أول من حث أنباعه ، وحث البشرية كلها على أن تشمل ، وأن تنفذ إرادة اقد في ذلك . . وكلنا يحفظ ما نقل لنا عنه : أطلبوا العلم ولو في الصين . . وكلنا يذكر أنه عليه السلام طلب فداء لبعض اسراه في بعرأن يسلمكل منهم القراءة والكنابة لعشرة من المسلين و بذا يستردون حربتهم . وكانت القيمة النفدية الفداء هي أربعة آلاف دوهم ، فكان تعلم المسلم الواحد كيف يقرأ و يكتب، توازي أربعمانة ددم .

١٥ التفسكير فريضة اسلامية لعبلس محود المقادس ٦

وقد نهمنا الإمام الغزالى إل مكان أهل البط وتكريم الله لم،مستشهدا بالآية الكريمة : مشهد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة وأولّو العلم،قائما بالقسط ، · . ويعلق بقوله : أنظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ، وننى بالملائكة ، ونمك بأهل العلم ، وناهيك لمذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا .

وقال إلله تعالى : , رفع الله الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا العلم درجات ، وقال تعالى ,قل هل يستوى الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون، وقال أيضا : , [نما يخشى الله من عباده العلماء .

## ومن أساديث رسول الله عليه الصلاة والسلام :

- ( العلماء ورثة الأنبياء ) .
- ( يستغفر العالم ما في السهاوات والأرض )
  - ( لموت قبيلة ، أيسر من موت عالم ) .
- ( يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ) .
- ( فض اللومن العالم ، على المؤمن العابد بسمين درجة ) .
- ( عدن الموسى المام ، عني المواق الله بالمام المام ، عني المواق الله بالمام ، عني المواق الله بالمام ، عنه المام ،
- ( لأن تفدو ، فتتعلم بابا من العلم ، خير من أن تعلى مائة ركعة ).
   ( من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك به طريقا الى الجنة ) .
  - وفي حديث أبي ذر:
- . حضور بحلس عالم ، أفضل من صلاة الله وكعة ، وعيادة ألف مريض ، وشهود الله بعنادة ألف مريض ، وشهود الله بعنادة ألف مريض ، وسهود الله بعنادة المريض الله عليه وسلم : (ومل ينفع المرآن إلا بالعلم ) .
- (ما آن أنه عالما علما ، إلا وأخذ عليه من الميثاق ، ما أخذ على النيين أن بيينوه الناس . ولا يكتموه )

أحدثما فيه قوم يدعون الله ، والثالى فيه بجلس علم ، فأختار المجلس الثاني قائلا : و...هؤلاء يعلمون الناس ، و[نما بعثت معلما ،

وإذا كان رسول إلله قد حت الناس على أن يتعلموا ، فاقه عليه السلام ، حت الذي يعرفون، على أن يفيضوا من علهم على الذين لا يعرفون ، فالعلم أمانة من كتمها عن الناس كان حسابه عند الله عسيرا .

حتى عمر بن الحطاب ، الذى قال فيه رسول القد(إن الله وضع الحتى على الناد . عمر يقول به ) . حتى عمر ، كان لا يفتى فى أمر لم يقض فيه قبله قبل أن يشاود . وظاك لانه قد يوجد بين الناس من له رأى خير من رأيه . . وقد روى ابن سعد أنه كان يقول عن عبد الرحمن بن عوف : (أشهد أنك معلم). وعندما بعث وسول الله على بن أنى طالب إلى اليمن . وهو بعد شاب ، دعا له بقوله : (اللهم أهد قله، رئيت لسانه ) .

وستتحدث فی باب (الوسط) عن التعصب ، وأنه ایس من شیمة المتحدین الواعین المتأدین علی رسول الله . و لکنا نسرم هنا و نذکر ر ماکان یقول أبو موسی الاشعری عن الصحابی الجلیل عبد الله بن مسعود : ( لا تسألونی عن شیء ، و هذا الحدر (العالم) بین أظهرکم .

فإذا ما استوثق الإنسان لنفسه من باب من أبواب العلم ، فعليه الايكنزه عن الناس ، روى عن رسول الله الحديث المنهود : (من سئل عن علم فكشه ، ألجه الله بلجام من نار ) وروى عن على بن أن طالب : ( ما أخذ الله على أحمل الجبل أن يتعلموا ، حتى أخذ على أهل الغلم أن يعلموا ( ۱ ) .

وروى أبو هروة عن رسول الله: (الحكة طالة المزمن ،فعيث وجمها، فهو أحق مها ). وعن أبن عمر (خذ الحكة . ولايضرك من أى وعامخرجت) وعن على بن أن طالب : ( الحكة طالة المؤمن ، فعذ الحكة ، ولو من أهل النفاق ) .

مرء القــمئلائي س ٣٥

إن تعالم القرآن الكريم وأحاديث وسول الله، فدفع المسلين إلى أن يستعملوا عقولهم ، وأن يتاروا على تعلم أنفسهم (من المهد إلى اللحد ) كانت نورا هدى البشرة كلها ، بقيادة الإسلام ، إلى طريق التقدم.

ووت عائمة دخى الله عنها ، أن النبي سممسلما يقرأ الآية : ,ومن آياته خلق السياوات والآوض ، وإختلاف إلىتسكم وألوانكم ، فقال عليه السلام : ( ويل لمن لاكها بين فكيه ، ولم يتأملها ).

وقد رأينا كيف أن العبادة ، مهما تفرغ لها العابد ، لا تغنى صند الله ، إذا لم تصاحبها المعرفة . . وزيد على ما ذكر نا حديثا عن أن سعيد الحدوى ، فقدم به بين بدى هذه المرحلة من الدواسة . . فال عليه السيلام : ( لـكل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله . فبقد عقله تسكون عبادته ) أما سمعتم قول الفجار في الشار ، لوكنا فسمع أو نعقل ماكنا من أصحاب السعير .

لقد أطلقت هذه النفحات الإلمية ، وهذه الآحاديث البوية العقل المسسلم من عقاله ، وحررته ، ودفعته إلى آفاق العلم والمعرفة ، فقطع فيها أشواطا عظيمة ، كانت هى الآساس الذى بنت عليه الشعوب الغربية نهضتها ..

لرورب سائل يسأل : ألم يجد المسيحيون من أهل أوربا فى أنجيلهم ما يدفعهم فى هذا العربق... طريق العلم؛ والتهاس مظانه فى الكون، وما حجب من إسرار؟

أجاب الإمام الثبين نحد عبده على هذا السؤال ابيابة مفصلة مقنعة تضمنتها وسلة بالإسلام والتعرانية معالم والمدنية ، (١)،

١٣٧٥ نثر المؤتمر الاسلامي مذه الدراسة في طبعة سادسة لها عام ١٣٧٥ م

۱ -- أول أصل قام عليه الدين المسيحى مو خوارق العادات ، التي تعد أم دليل على صدق السيد المسيح عليه السلام

 لأصل الثانى النصر افية سلطة الرؤساء الدينيين . وقد استمدوا هذه السلطة بما ورد في انجيل متى : (أعطيك مفاتيح ملكون السهاوات ، فكل ما تربعله على الارض يكون مربوطا في السهاوات ، وكل ما تحسله على الارض يكون محلولا في السهاوات )

٣ ـــ الاصل الثالث بعد ذلك ، هو التجرد من الدنيا والانتطاع للآخرة .
 وحث على الرجانية وترك الزواج، والعبادة ، وهى الإيمان والصلاة بغير انتطاع.

إلى الاعان بغير المعقول ، لا مختلف فيه مذهب من مذاهب المسيحية ...
 وقو امه أن يؤمن المسيحى أولاءثم يفكر إذ أن الاعان منحة لا دخل العقل فيها

وأصل خامس وهو أن التوراة والانجيل ، أو الهد القديم والعهد
 الجديد تضميت كل ما محتاج اليه البشر في المعاش والمعاد .

٦- وأصل سادس: هو التفريق بين المسيحيين وغيرهم من الملل الآخرى حتى المتوقع بن مصداق ذلك ما ورد في الإسحاح العاشر من إنجيل متى وهو ( لا نظن أن جئت لآلتي سلاما بل سيفا . فافر جئت لاتوق الانسان ضد أبيه ، والآبئة ضد أمها ، والكنة ضد حائها ، وأعددا لانسان أهل بيته ) وما ورد من أن أم السيد المسيح وأخوة جامت تطلب الكلام معه للجبل : ومن هي أي ، ومن هم إخوتي ؟ ها أي وأخوتي . . . مشيرا نمو كلامذه

وقد تمشت هذه العقائد في الجسّم المسيحي من بدأ تسكوينه. حتى أن تيوفيل بطريرك الإسكندرية أحرق كل كتب الطالسة والمصربين المسدماء التي كانت في مكتبة المدينة العظمة. وفى هذا الاستعراض الدقيق عن الدين المسيحى الذي قسمه ديورانت فى موسوعته (قمة الحضارة ) (۱) يقول :

ترجع قوة الدين للسيحي إلى أنه يعوض على الناس الإعان لا المعرفة والفن لا العلم . والجال لا الحقيقة . وقد فضله الناس في صورته هذه ، وكانو ايرون أن ليس فيهم من يستطيع أن جيب على استلتهم ، ولهم ذا كانوا يشعرون بأن من الحرم أن يؤمنوا بالأجوبة التي ينطق بها رجال الدين ، ويؤكدونها توكيدا بريل عاوفهم . ولو أن الكنيسة اعترفت بأنها تخطيم قارة ، وتصيب تارة أخرى الفتوا فتهم فيها . ولعلهم كانوا برتابون في المعرفة ، ويرون أنها الثمرة المرقة ، ويرون أنها الثمرة المرقدة ، ويرون أنها الثمرة المرقدة من جنة السذاجة والحياة الحالية من الشك . وهمكذا استسلم العقل في العصور الوسطى الاعان في أغلب الأوقات والحالات . وجعل كل إعتاده على الله وعلى الكنيسة .

رقد وصف هذا الباحث تعاظم سلطة الكنيسة ورجالها ، وأبسسم كانوا قادين على صنع المعجزات ، لا بفضل قوتهم الروحية وهم أحياء فقط ، ولكن بعد موتهم أيسنا ، بطريق بقاعا يظامهم و خلفاتهم ، وحسبنا أن نذكر مثلا لمذا أن فقل عظام القديس توماس إلى ضريح جديد في كنيسة كنتربرى الكمرى عام ١٩٢٨م جمعمن الذين شاهدوا هذا السل ما يقدر بنحو . . والف ريال أحريكي وأجتنب هذا العمل الرابح كثيرا من عارسيه ، فكانت خلفات زائفة كثيرة تباع للكنائس والانواد، وكانت بعض الادوة يغربها الكسب (بالكف) عن خلفات جديدة، عين تحتاج الى المال وكان شر هذه المساوى . هو تقطيع الأولياء الأموات ليتيسر لعدد من الأماكن أن بحظى برعاية القديس وقوته ،

ونى عام ٢٠١ م وافق بجمع أفسس المقدس على إعطاء مريم العذر المقب (أمالاله) وبدأت عمادة العذرا. تأخذ نفس الطقوس القديمة التى كانت لايزيس وديانا و أرتميس ، متمثلة فيها الرفق والرحمة وذلك لأن أهل أوربا ، ضاقوا بالصورة

<sup>(</sup>١) الحزء الخامس من المجلد الرابع · والجزء ١٦ من عصر الايمات

التي قدمت بها الكنيسة الإله ، على أنه إله النصب والعقاب ، الذي لا عل من القاء الدّمر في جهتم ( واحد يدخل الجنة من مائة ألف يدخلون الناد ) . ومسسارع الكاثوليك إلى احتصان عبادة مرتم إلى جانب عبادة المسمح.

وقد صور وديورانت, في موسوعة عبد الارماب الذي صبته الكنيسة على المسيحين قبل إنشاء عالم التحقيق (أو التقيش) فإن الحرمان الاصغر كان متم المسيحين قبل إنشاء عالم التحقيق (أو التقيش) فإن الحرمان الاصغر كان متم المقربة كان حقا لكل رجل من رجال الدين وكان معناها عندالمؤمنيالمذاب الدام في ناد الجحم إذا مات الآنم قبل المقرعة. أما الحرمان الآكر فكان يصدوه بحلس دين أو مطاونة أعلى رتبة من القساوسة، فأذا صدر أبعد المحروب من كل إنصال قانوني أو روحي بالجمع المسيحي ، فلا يستطيع أن يقاضي أو يوم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه . وإلا حق عليه الحرمان الاصغر وعمرم على أي مسيحي أن يؤاكله أو يكلمه . وإلا حق عليه الحرمان الاصغر . وقد صدر قرار حرمان ضد روبير ملك فرنسا (۱۹۹۸م) لوواجه من أبنة عمه فقريها . وكان الخادمان الذان بقيا عند، بقيان في الذار ما يقغي من طعاء، بعد كل وجبة من وجبانه حتى لا تدنسهما هذه البقايا .

وكانت قرارات الحرمان، كما تصدر على الأشخاص تصدراً بعنا على الأماكن مثلها صدرت صدأ لمانيا وفرنساوا نجلتراخلال مائتي عام ، وعلى روما نفسها عسام ۲۱۵۵ م

وإزاء هذا الصغط من الكنيسة على اتباعها، ظهرت حركات مقاومة حملت أسماء مختلفة ، أخذت تندد بسلطة الكنيسة، حتى قال بعضها (إن الكنيسة ليست كنيسة المسيح وإن القديس بطوس لم يحضر الى دوما قط ، ولم يؤسس اللبوية . وإن اللبوات خلفاء الاباطرة لا خلفاء الزسل. وإن المسيح لم يحد له مكانا يضع فيه رأسه . أما اللبا فيكن قصرا شيفا . وإن المسيح لم يكن له ملك ولا مال به واكن كبار وجال الدين المسيخين من ذوني الثراء العريض ... النه)

وعلت مذه الآراء زندة وإلحادا تستحق المقاومة بحد السيف وبدأت والقرن

الثانى عشر الميلادى حلة تأديب وهيبة شتتها الكنيسة على الذين لا يدينون بالولا.
الكامل لمقتداتهم، وهلك مثان الألوق حرة اوغرقا وتعذيبا وتقطيع أوصال
ونشأت عاكم التحقيق (أو الفقيش) مستدة إلى أحكام في العهد النديم (التوراة)
بأنه إذا شهد ثلاثة شهود على ناس بأنهم ( ذمبو ا وراء آلمة أخرى ) اخرجوا
من المدينة (ورجوا بالمجارة حتى يموتوا..) كا ورد أيسنا عن المخالف حتى ولى
كان أخوك أبن أمك أو أبنك أو أبتك ( لا تستره بل قتلا تقتله ) و ( لا تنج
ساحرة تعيش) وكانت هذه الحاكم تصدر أحكام إعدام المسيحيين في كل بعلدان
أوربا ، وتصادر أملاكهم لشبهة بأو ما هو أقل من الشبهة ، وأنتشرت أعمدة
الإعدام عرقاً ، لاتها كانت تجمد

ووصف و ديورانت ، عاكم التحقيق بقوله: دلا بد لنا أن نضع عاكم التحقيق فى مستوى حروب حذما لآيام واصفها دائما ، وتحكم عليها جميعا بأنها أشنع الوسمات فى سجل البشرية كلها ، وبأنها تسكشف عن وحشية لا تعرف كما نظير عند أى وحش من الوحوش ، .

ويمكن أن نقول أن هذه السلطة الكنسية الرهيبة استمرت حتى نهاية المتسرن الخامس عشر الميلادى . وقد أدن الى تتسبتين :

 ١ - إندفاع إلى الاحتلم وراء أسوار الاديرة ، وإتخاذ الرهبة وسيدلة من وسائل الهرب من حياة الشك والعذاب.

٢ -- تحطيم إدادة التفكير الحر ، وأعمال العقل في الحسكم على الأشيا.
 والاحياء على حدسوا.

ولم بمد الناس وقتها نصوصا صريحة واختة في كتبهم المقدسة، تعين على أفساح الجال العلم والمعرفة ، كاوجدنا الحال في القرآن الكريم وفي حديث وســول الله وسنته . ولحذا عاش العقل المسيحي في ظلام ، حتى احتك بالعقل الإسلامي في الحروب الصليبية كما سنفصاء فيا بعد . وقد أحصى الشيخ عمد عبده شذرات من تتأثيم حمة الإضطهاد الكرى فكانت كا يلم . فه ۱۳۸۱ سنة (۱۶۸۱ - ۱۶۹۹م) حکت محاکم التغییش باحراق ۲۶۰۰ و ۱شخصاوم أحیاه ، وشنق ۲۸۲۰ بعد التشهیر بهم ، و بعقوبات متعلمة له ۲۶ و ۱۹۸۰ مردم کا أمرت باحراق کل توراة مکتربة باللغة العربة .

وقرر بجمع لانران سنة ٢٠٥٢ م أن يلعن كل من ينظر فى فلسفة ابن رشد. وأن يكون من وسائل الإطلاع على أفسكار الناس الإعتراف الواجب أداؤه على المذهب السكائو ليسكى . وإنشلت بحاكم دينية بثت فى أوربا كلها من الرعب ما لا سليل الى وصفه ، حتى أن أحكام إحراق الاحياء التى نفذت زادت عملى ٢٠٠ ألف ضحية ، غير وسائل العذاب الرهمية الإخرى .

وقد قاومت الكنيسة القول بكروية الأرض، واعترضت على وحلة كرستوق كولمبس ، وشددت فى منع الحقن تحت الجله الذى تسرب إلى أوربا من تركيسا الإسلامية ، وقاوموا التخدير الذى يسهل ولادة المرأء لأنه يتحسدى ما ورد فى الإنجيل ، بالوجع تلدين أولادله .

حتى البروتستانت الذين ثاروا على البابوية وسلطاتها، كان كبيرهم مارتن لوثر يصف أرسطو بأنه خزير دنس كذاب، فى الوقت الذى وصفه مضكرو الإسلام بأنه المعلم الأول .

### المسلمون . . . والعملم

كيف فهم المسلمون هذه الدفعة الإلهية القوية في "مرير العقل البشرى . .

وكما لخص الإمام محمد عبده أصول الدين المسيحى ، فقد قدم أيضا أصــول الدين الإسلامي ، في نقط هي :

احسان العقل التحصيل الإعمان ، وهو أول أساس وضع عليه الاسلام
 حسة تقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض إذ إتفق أهل الماة الإسلامية
 إلا قليلاً أنه إذا تعارض العقل ، والتقل ، أخذ بما دل عليه العقل . وبتى في

النقل طريقان : طريق التسلم نصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه . وطريق تأويل النقل مع المحافظة على قو إنين اللشة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . . .

ب \_ البعد عن التكفير . فإذا صدر قول من قاتل محتمل الكفر بى مائة
 وجه ، ومحتمل الابمان من وجه واحد ، حمل على الإنمان ، ولا يجوز حمله
 على الكفر .

إلى الحقيار في سنن الله في الحلق. إذ لا يعول بعد الأنبياء في الدعوة
 إلى الحق، على غير الدليل ، ولا ينظر إلى العجائب والغرائب وغوارق العادات

ه \_\_ إنها السلطة الدينية ، والإنبان عليها من أساسها . إذ لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ، ولا سيطرة على إممانه ، ولكل مسلم أن يفهم عن الله من كتابه وعن رسوله من كلامه . بدون توسيط أحد من سلف و لا خلف . . بإمجاز لا توجد في الإسلام سلطة دينية

٦ \_ حماية الدعوة لمنع الفتنة .

 مودة المخالفين في العقيدة . إذا أباح الإسلام للسلم أن يتزوج الكتابية نصر انية أو بهودية وجعل من حقوقها القيام بفروض عبادتها ، والذهاب إلى كنيستها ، أو بيعتها ، ولم يفرق في الحقوق بين الزوجة المسلة والزوجة الكتابية من مودة ورحمة .

٨ — الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة فحمل الدين يسرا ، وأباح الزينة والطيبات. ونها عن الغلو في الدين .

. . .

كانت هذه السهاحة فى تناول أمور الدين والدنيا ، هى الآسس التى قام عليها الجمتمع الإسلامى ، وهو يندفع فى حرب التحرير .

هذه السهاحة هي الأرض الخصة التي تمت فيها حركة عقلية وارفة الظلال.

أمكن أن يعيش تحتها أبو ذر النفارى في زهده ، وعبد الرحمن بن عوف في فرائه. وأن يعيش فيها أبو بكر الصديق الذي أصر على أن يكون راتبه نصف شاة كاملة في اليوم أو يعود إلى التجارة ليكسبورقه منهامه بأعباء الخلافة، وبوجدمعاوية ابن أبي سفيان أميراً وخليفة تحيط به أنهة الملك .

وإنسعت سماحة الإسلام الأمير الأموى زياد بأن يطلب من أن الأسود الدؤل أن يضع على كمات القرآن تقطا وشكلا حتى لا يلحن فيه الساس . فكره أبو الأسود ما دعا الله الأمير ، حتى لا محدث في كتاب الله أمرا لم يسبقه اليه أحد ، فاحال عليه زياد بأن وضع في طريقه من بتحد القراءة بلحن أو خطأ في الملاوة . فذعر هذا العالم الجليل ، وهرول إلى الأمير قائلا: ياهذا الله أحدا جتك إلى ما سألت ، ورأيت أن ابدأ بإعراب القرآن .. فكان علم النحو . ولما ظهر بعد ذلك و ابن شغوذ ، يقول في القرآن (١) مقالات فيها تحد لما عليه إجماع المسلمين ، لم يقتل ولم محرة ، ووصف بأنه أحق . مع ما هو معارم من قداسة والمكرة على كل مسلم

وأمر وسول الله عليه السلام زيد بن ثابت أن يتعلم السان السريائق ،ايتولى كتابة رسائله إلى اليهود بلسانهم. ثم ما لبثت أن دخلت فى الإسلام شعوب كثيرة ومعها السنتها ، ومعها ميراثها العلمى والفنى ، فلم يعنق بها الإسلام ، بل أنهم كانوا حلة الفقة الإسلامى ومنهم كبار المضرين والمفتين .

وقد بدا عصر التدوين في عهد الامريين وكان خلفا. هذه الدولة يستخدمون علما. اللب مثلما ورد في عيون الإخبار، من أن معاوية إستخدم طبدا ضرائيا اسمه . أبن آثال . . . وعندما كان عمر بن عبد العزيز أميراً على مصر ، صحب طبيبا مصريا ماهرا هو عبد الملك بن أنجر ، كان يتولى التدريس في الاسكندوية وقد أسلم . واستقدم عمر الثاني معه هذا الطبيب المدرس لما ولى الخلافة ، وأمرم أن يلق دروسه في انطاكية وحران وغيرها . وبي عهد هذا التطبيفة الورع بدأت تظهر ترجان وتصائيف لكتب في (قوى الاطعمة ومنافعها ومصارها) وف

و 13 براجع في هذا الثأن كــــــتا بنا الاول عن القرآن ـــ المؤلف

وكانت الآقالم الاسلامية يمتازكل منها بأنواع من العلوم والفنون . وقحد قامت في الحجاز مدارس الفقه الإسلامي . ولكن الحجاز هو الذي اوسل إلى بلاط الخلفاء والآمراء،أشهر المفتين ورجال وندمان المنادرة ورواة التاريخ . ولا تعجب من إجتاع الفقه والفتيا ، وفنون التطريب والموسيقا في مكان ورع مثل الحجاز . فإن الحجاز عندما ذكر نصيه في الآخرة ، لم ينس أيضا نصيه من الدنيا.روى صاحب فجر الاسلام أن ,فقهاء الحجاز أوسع صدرا وأكثر تساعا في القناء من أهل العراق ..

ونشأت فى العراق مدارس كبرى أهمها مدرسنا البصرة والكوفة ، كتعاوس العلم ، ويتعصب كل لمذهب فى الفقه وعلم السكلام والادب .

فإذا تجاوزنا منتصف القرن الثاقى الهجرى ، وأطللنا على عصر العباسيين، فنحن بإذا. حركة علمية وفقهية وأدبية وفلسفية ، مصحوبة بنشاط صختم غزير في الندوين والترجمة والنقل عن الغلت الاجنبية ، ولاسيا اليونانية والآرامية والغارسية والتبطية والمندية .

ولسنا بصدد تأريخ الحركة العلمية التي كانت تعاليم الإسلام سببا مباشرة لإنطلافها ؛ وتحليتها في آناق فسيحة .. فلهذا وقته عندما تمضى في هذه الدراسات. إلى عصور تلك العلوم إن شاء الله .

ولكنا نقدم فى هذا البحث أطرافا من عناية المسلمين الاول بتحصيل العلم فى أى مكان وجد ، وبين أى قوم تشا . فنى محاضرات الاستاذ جويدى بالجامعة المصرية القديمة ( ١٩٠٨ – ١٩٠٩ ) دراسة طيبة عن بجموعة كتب بطليموس التى نقلت الى العربية . وأولما كتاب المجسطى ، وهو إختصار لاسمه الكامل،وهو

<sup>10،</sup> فجر الاسلام س ١٩٢ لاحد أمين

ومن هذا الابتدا. انطلقت العقول الإسلامة الواعية في التأليف نصنف أبو موسى الحوارزمي كتاب (صورة الأرض) وألف من بعده في الجغرافيا أبوالقامم عبد إلله بن خر داذة في ١ الطبيح ) وكتابا في الشراب ١٠. وتحفي سلسلة هذه المؤلفات العربية تصف المالدان الإسلامية وغير الإسلامية مثل كتاب على أبن فضلان ، الذي أرسله المقتدر سفيرا إلى ملك البلغار فوصف أحوال اللدان اللدان بلاد الدين والمند وجرزاترها. الشيالية . وكذلك وصف كتاب عجاب اللهان بلاد الدين والمند وجرزاترها. وكتاب صور الاقاليم وكتاب مسالك للمالك وكل ذلك وتحزيم بمتاب في اللهاب اللهاب المهرى فإيذا تركناه ، فتظهر أمامنا أعاد مؤلفين جهابذة مثل غيس الدين المقدس ، والمسعودي، والمكندي صاحب ( رسم المعمود من الأرض) وهكذا

يقول الاستاذ جويدى (والحنزصة أن صور الارض والبحار والمدن كانت.
كثيرة شاتعة بى تلك الآيام ، وعليها بنيت كتب الجغرابيا ) وقد عرض بعد
ذلك الديرون العالم الجليل الذي أنف كتاب (الآبار الباقية من الأمم الحالة )
ثم الادريسي الذي أنف عدة كتب عن الغرب ، وكان مرجع المؤلفين بعده .
وتمضى بعد ذلك مع قائمة طويلة من المؤلفين والمؤلفات حتى نصل إلى : تقويم
الجلدان لان الفداء ، وأبن بطوطة الرسالة المشهور ، وأبن خلدون ، وياقوى الحوى صاحب معجم البلدان .

هذه لمحة سريعة جدا عن إرتقاء فرع من فروع المعرقة ثم على أيدى علما. . من المسلمين . وقد وصل الفرلسوف الشهير ( جوتية ) إلى التقيجة الطبيعية لهذا. التقدم إذ قال٤٧:

<sup>(</sup>١) موانف حاسمة فى تاريخ القومية العرسة لمحمد صبيح \_ العلبمة الثانية ص ١٦١

, كان الشريف الآدريس الجغراق ، إستاذ الجغرافيا الذي علم أوربا هـذا العلم ـــ لابطليموس ـــ ودام معلما لها مدة ثلاثة قــون . ولم يكن لآوروبا خريطة العالم إلاما وسم. الادريس ـــ وهو خلاصة علوم العرب لهذا الفن .ولم يقع الادريسي في الاغلاط التي وقع فيها بطليموس ...

ثم أجاب جوتيه \_وهو قة مسؤول في دنيا الفكر الغربي\_ على سؤالين: \_ من دار حول أفريقية ؟ هلهموفاسكو دى جلعا ١١

\_ من كشف أمريكا ؟ هل هو خريستوف كولوميس ١١.

قال: , من السهل أن ندوك أن هذين الكشفين اللذين فاقا جميع من تقدمهما قد تما على أيدى بحارة من العرب . . وكان تحقيقهما متعذوا بدون او تقاء علم الجغرافيا عند العرب . . وتم هذان الكشفان العظهان، بعقول العرب، ومواودهم واشخاصهم تحت أمرة الأوربيين ،

بل كانت ترسانات بناء السفن فى موائى اسبانيا وابرتغال ، مليئة بالعمال والبحادة العرب حتى بعد أن فقدنا الانداس،ومنهم من اشترك فى رحلة كولمبس الى كشفت أمريكا ..

ولهذا \_ ما أن أيد جالياير (٢٥ ه - ١٦٤٢م) ببحث العلمى كروية الارض ، حتى استقبل الفكر الاسلامى هذه القضية ؛ استقبالا عاديا ، ولم تثر فى أرسالحه دهشة ولا إنكارا . أما العالم المسيحى ، فنصب لصاحب هذا الكشف المحاكات فى روما ، وقضى عليه بالسجن فى بيته طول حياته لا يرى أحدا ولا يراه أحد ، وقد توفى بعد "مانى سنوات من تطبيق هذه العقوبة عليه

ويروى الشيمتخد عبده أنه كان من حيظ العلم العربي والآدب المحمدى عندها دخلا أيطاليا ، أن البابا كان غائبا عن كرسيه ، إذ إنتقل مقره إلى أفنيون بفرنسا منة ، فدب العلم إلى شمال إيطاليا ، واستقر به القرار هناك... وكانت أول مدرسة طبية إنشت فيقارة أوربا هي الى أنشأها العرب بي (ساليين) من بلاد إيطاليا ، وأول مرسد فلكي أقمين أوروبا هو الذي أقامه العرب في أشيليه من بلاد اسبانيا (كانت توجد مراصد أخري كثيرة أهمها مرصد محرقند)

فى الوقت الذى كانت تصارع فيه قوى المسيحية والاسلام على أرض الشام وقعي لا بحازى ... فى الموقت الذى ... فى الموقت الذى ... فى الموقت الذى ... فى الموقت ألله دعم أم المسام على شو الحيء مصر ذيبحة هذا الصراع بمن المناسب عند المنصورة برعة مسكرة ... وفى الوقت الذي طال فيه هذا الصراع نحم قر بن من الزمان اشترك فيه أكثر من مليونين من الحادبين من الجانبين .. فى هذا الوقت حسبت الكنيسة الكاثو ليكية بروما أنها وصلت إلى قة تفوذها .. وفي مناسب عند المناسبة برا وعراء وركوا، في الطريق استولت على المستنطينية وضمها إلى نفوذها الرحمى .. فى هذا الوقت ظهر صلاح الدين مناظر الريشارد قلب الأسد، وتمكن من أن يضع بعبقر بنه المسكرية عامة لهذه المذابح المائلة ، بانتصاره على المغيرين باسم الصليب ... في هذا المدت كان شيء خطير آخر عدد .

لقد احتك المحاريون القادمون من أوربا بالعالم الاسلامى، وبفسكره، وعلى الزغم من حاستهم الهاتلة للكسنيسة ، وكل ما تقف بازاله ، إلاأن المبادى.التي قام عليها الاسلام بدأت تنسرب إلى نفوسهم من حيث لا يريشون ، وترسب فى أعمال فيكرهم ، فلا يستطيعون الفسكاك من أسرها .

وكان التمادمون من الغرب يطمعون في ذهب الشرق وثرواته ، وبعودون بأغرب الأفكار والآراء ... إنهم كشفوا عن دنيا لا كهنوت فها ، ولا سلطان لرجال الدن ، لانه لا يوجد هذا النظام . . فكل مسلم يعرف طريقه الى الله بمج واسطة .. إنهم وجدوا أقو لما لا يحبون الخائيل ولا يعيدونها ، ولا يوجد من عاكمهم علم هذا الرأى أو ذلك ، يرونه في شئون الدنيا أو شئون الصدة، ووجدوا غالم وأطباء وفلاسفة .. ووجدوا مكتبات مائلة وكتبا تسد بجارى الآنهار إذا يوجد فيه الادسان .. ووجدوا نظافة تصحب الصلاة كلما إقيمت الصلاة، وغراما طالم والاستحمام ..

ووجدوا مدنا جملة ، وشوارع مرصوفة بالبلاط، ولم تمكن مديهم كذلك

ووجدوا رحمه للانسان الضعيف ، والحيوان ــ وتكريما للمرأة ــ أى أمرأة. وإعطائها مكاناكيرا فى حياة الجاعة .. حتى أنمنهن من تولى الحكرورياسةالدول. ووجدوا القرآن يتل بلغة القوم ، ويفهمونه ، وهم الذين يصعب على كثرتهم معرفة الصلوات الكفسية التي تتل بلغات قديمة لا يدركون معناها ..

كانت المعارك تنتهى بوضع السلاح لفترة من الزمن تطول أو تقصر ، وتبدأ على الفور معركة نفسية هانلة ، لا تهدأ .

وهكذا كان القرنان الحاسمان \_ الحادى عشر إلى الثالث عشر الميلادى \_ فترة تحول خطير فى النفسية الأوربية ، والفكر الأورى ، وفيها عززت الحروب الصليبية الثورة ضد الكنيسة وسلطانها الرهيب الذى وصفناء قبل . . وهكذا شأن الحروب الكبيرة دانما ، لا تكون الدنيا بعدها ، كما كانت قبلها .

ولم تمكن الحروب السليبية وحدها هي مظهر الإحتكاك الفعال بين الاسلام والمسيحية ، ولكن سبقتها وسحيتها وتبعتها التحامات كثيرة وقع فيها أسرى من الجانبين باعداد كبيرة ، وقبل أن يفك أسرم ، أتيحت لهم فرص الآخذ والعطاء القمرى حيث افاهوا بحبون، ولا نفى هو أقع هامة ظل فيها المسلمون لعشرات القمري حيث وفاهوا بحبون، ولا نفى هو أقع هامة ظل فيها المسلمون لعشرات سويسرا وإيطاليا ، ولم يكو نوا يسمحون بمرور الحجاج وغيرهم إلى دوها الآلب بين بتصاريح مكتبة لما أد وروم معينة، وأقامت جموع من العرب في سهول سويسرا وتراوجوا من أهلها ، ووصلوا إلى مدينة لميون في للب فرنسا ، وقد احتفظوا بهذه المواقعية أو من الشرق. ولكن خلاف دول المسلمين وقيام حكم أموى في الأندلس ، وقاطمي في مصر ،وعباسي في بغداد ، حال دون تنفيذ هذا التخطيط الجرى ،، الذي أربد منه الاستميلاء على عاصمي المسيحية في كل من إيطاليا و بونطة .

ولكن لم تكن علاقات أوروبا بالاسلام كلها عدا. . فان امبراطــــور القسطنطينية ، عملا على تحسين علاقاته مع المسلمين ، عمر مسجدا فى مدينته ، ليقم فيه المسلمون صاراتهم وذلك فى عام ١١٩٥م ( ٩٢٠ هـ) أى قبل سقوط هذه العاصمة في يد الشأليين بقر بين ونصف قرن من الزمان . كاكانت توجد في بعض بلاد البلقان قبل هذا التاريخ جالية إسلامية قوية ، فضلا عن أن إسلام (القبيلة الذهبية) وهي جيش المغول القوى الذي احتل روسيا وشرق أوروبا قربين ونصف قرن من الزمان .. كل هذا أطلق أضوا، قوية من المعرفة على عالم الظلام الأوروبي في هذه المرون التالية لانتشار المسيحية فيها . بل كانت اللغة العربية لفة دولية للتخاطب السياسي مدة تصل الى ثلاثة قرون (؟).

وفى الأندلس ، وعلى مدى ثمانية قرون متعاقبة، تم هذا الالتقاء بين الفكر الاسلامي ، وما أدى اليه من حضارة مزدهرة ، والمجامع المسيحية الأوروبية ، وما كانت ترسف فيه من أغلال ، وكان اليهود من أقوى العناصر الحاملة لهذا التفكير في هجراتهم من أسبانيا واليها ..

وقد درس المرحوم الأستاذ أمين الحولي مذه التأثيرات في محت نفيس (٢) قدمه لؤتمر الاديان الدولي عدينة مروكسل عام ١٩٣٥ ؛ ووجد أن خصائص الحضارة الاسلامية، والدين الاسلامي قد تسريت خلسة إلى العالم اللانيني في عدة اصلاحان الحميا:

رفض سلطة الكنيسة سوا. أكانت عملة في البابا ؛ أم في المجامع . .
 أو ما اسمى عبادة الماباء وسيألة الاعتراف .

 ب ما قرره مارتن لوثر واضع مذهب الروتستنية من أنه لا وساعة الكشيسة بن الله والناس.

الكتاب المقدس هو الأصل . ونبذكل ما همو عادج عنه من آداء
 الجامع والآباء والثقاليد .

ي \_ تفسير الكتاب القدس من حق كل مسيحى .

و \_ إنكار إستحالة القربان إلى جسد المسيح ودمه.

١٦٥ مواقف حاسمة في تاريخ القوسية العربية لمحمد صبيح ص ١٧٢
 ١٩٣٥ ملية الإزهر ١٩٣٩

 ٢ - إطال عبادة الصور، ورفعها من الكنائس وتحطيعها، وهو ما ألحت عليه الروتستتية إلحاحا شديدا.

وواضح أن هذه التأثيرات العقاية كلها لم تتم بغير مقاومة . وأظهر الدلائل على هذه المقاومة ، موقف الكنيسة من فلسفة إن رشد حكم الاسلام العظيم .

وفي لمحة سريعة جدا ، نقدم هذه الشخصية التي كانت وسيلةالفكر الأوربي إلى سلوك طريق التحرر ، والانطلاق إلى نهضة علمية شاملة .

مو أبر الوليد عمد بن احمد بن محمد بن رشد . ولمد في قرطبة (الأندلس) عام المرب عام ١٩٥٥ (١٩٦٨ م) و كان أبره وجده قاضيين ، كا شغل هو منصب القضاء .. دعاه استاذه أبو بكر بن الطفيسل بوما فقال له محمت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة ( ارسطو ) أو عبارة المترجين عنه ، ويذكر غموض أغراضه ، ويقول : لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيدا لقرب ما خدما على الناس، فأن كان فيك فضل قوة المثلك فانحل ، وأتى لأرجو أن تني به ، لما اعلمه من جودة ذهنك ، وصفاء قريحتك وقوة نروعك إلى الصناعة ، وما يمنخي من ذلك إلا ما تعلمه من كرسني ، واشتغال بالحدمة

لمال ابن رسند: فكان هذا الذي حملي على تلخيص ما لخصته من كــــــالحـكم ارسطوطاليس.

وإذن فقد كان هناك سلطان حكيم هو أبو يعقوب يوسف ، أغرم بقراءة الفلسفة اليونانية ، وكان بالقرب منه عالم جليل هو ابن الطفيل مؤلف (حى أبن يقطّان) الذى ترجم وقتها إلى الانتينية ، وكان أساس حركة (الكويكرز) ورحلات روبنسن كروزو وغيرها .. وبدأ ابن رشد .

کشب ان رشد عن ارسظو ثلاثة أنواع من الثروح، ترجت الى المغاللاتين عام ١٦٣٠م کا ترجت جميع کتبه الاخرى ، ولقى من شدة الاعتناء بآرا نه ما لقبه قرله الرئيس ابن سينا . ويمكن أن نقول أن القرفين الرابع عشر والحامس عشر الميلادي \_ عاشمًة الحياة الفكرية الأوروبية تحت سيطرة الفلسفة الرشدية بغير منازع لها .

ويروى كتاب (بجالي الاسلام)(١) أن فلسفة أبن رشد كانت مدار التعلم في. أشهر مدارس انجائرا ، والبندقية ، وفر نسا، ولكن جامعة (باذو) كانت هي حصن هذة الفلسفة وابن رشد أستاذها بلا منازع .

ولم نقف الكنيسة مكتوقة اليدين ازار هذا الذور العلى الذى زحف عليها من الاندلس فقد سين اساقذة الجامعات فى فرنسا إلى بحداكم التحقيق، و نالوا عقوبات الاعتقال مدى الحياة . ورسم القديس توما جالسا على عرش وهو يدوس ابن رشد بقدميه . وفى بجدع فينا الكفنى ، قدمت السبابا كليان الحامس عريضة ، فى عام 1771م، وذلك لابادة الإسلام والقضاء على فلسفة ابن رشدا! وقد ورد فى هذه العريضة ضرورة إقصاء كتب أورشد من جميع المعاهد وتحريم قرامتها رسما .

وعند تعندت أوروبا على أبدى الفكر الاسلامى ، كمت عن عاربة الحتن تحت الجلد الذى تسربت إليها من بلاد المسلمين ، وظهر فيها جالبليو وديكارت وأشالمها ، وكان ذلك في القرن السادس عشر الميلادى .

وفى كلمات قايلة مرى الشمخ محد عبده أن فلسفة أمير شد ترى العقل عقلين: واحد عام مستقل عن جسم الانسان، وغير قابل للامتراج بالمادة، والثافي عقل منفعل خاص قابل الفناء والثلاثي مثل باق قوى النس، وانما بقع العارو المعرفة با تحاد هذين البقايد والعام هوسبب الانصال بين الحال والخلوق و لاطريق غير هذا الطريق. ومتى أتصل الانسان باقد اصاد عادفا بكل شي منى الكون، ولم يعد بفو تعشى. ولكن كف بصل الانسان باقد ا

يتصل الانسان بالله بان بدأب على الدرس والبحث والتنقيب وبخرق بنظره حجب الاسرار التي تكسف الكون ، فإنه متى خرق هذا الحجاب، ووقف على كنه الامور ، وجد نفسه وجها لرجه أمام الحقيقة الابدية .

هذه هى الكرة التى تلقتها أوروبا المسيحية عن الاسلام وهى العلم ، غلعت بـِـا ، وأجادت .

ه ١، بح لى الاسلام تألمع حيدر بامان وترجمة عادل زعيتر

رمند القرن السادس عشر الميلادى، نفضت أورو باعنها تعاسة القرون المظلة ، وتوقفت عن حروبها التي لاجدوى منها ضد العقيدة الاسلامية ، وانطلقت تطبق ما وصل اليها منها ، فارتادت البحاد الجهولة ، وكشفت عن الأماكن البعيدة، ولم تعد الرياح العانية ، أو الثاوج الطانية، أو الجبال العالية بعقبة تعوقها عن التقدم

وأخذت بلاد الاسلام وشعوبه تتراجع أمام هذا الوحف ، وساعد على هريمتها، نفرق الحسكام وخصوماتهم التي عملت عملها فى تفتيت القوة ، وتشيط العربة. فقد أرسل هارون الرشيد لشربان بحضه على مهاجة الأمويين فى الانداس والإستيلاء عليها منهم . وفى الوقت الذى كانت الاندلس الإسلامية نذبح وتحضر ، لم بهب صوت من المشرق لنجائها ..

حقيقة عدن شىء منالتمويض فى إستيلاءالمثأنيين على الفسطنطينية وانطلاقهم فى دول البلغان ، حتى وصلوا إلى الدانوب ، ولكن لم يكن وراء هذه الحركة غير المصلات الحربية، أما الطافة العقلية الى يحركها الاسلام فى نفوس المؤمنين والتي تعدقولم الحضارة وشعار التقدم ، فلم تشعل شرارتها المقدسة نفوس الاتراك كا أضاءت نفوس الذين من قبلهم ،

ومهما يكن من أمر نقد وصلت أوروبا في أربعة قرون، إلى الفمر،وأطلقت أقارها الصناعية . وبحطاتها المذيعة والكاشفة،الى الافلاك البعيدة ، وقسمت {لذرة وأطلقت طاقتها الهاتلة من عقالها ..

ولكن هل هذا هو آخر المدى. فى البحث عن قددة الله وأسرار الكون؟. إن كل جديد يصل اليه العقل الانسانى بذكرنا بقوله تعالى :

( فلما تبين له ، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير )

وإن من تمام إسلامنا ، وإعاننا ، أن نواصل ما بدأه اسلافنا ، وأن نتطلق فى أقاق المعرفة ، لنكون السابقين لمن علمناهم ، وأن يكون ( الدلم ) هو التاعدة الاولى التر نستفهدها من قولنا : لا إله إلا الله .

## (٢) « العمل وحسر بالمعاملة

ما أكثر آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العمل ، وتصـــفه بأنه العمل الصالح .

ترى ، هل العمل السالح ، هو أداء العبـادات فقط ، أم أن كل ما يؤديه الإنسان من عمل يريد به خير نفسه ، وخير أهله ، وخير الجماعة الإنسانية هو ما عنته دعوة الاسلام .

إن الدين الذي ختم الأديان كلها ، هو الذي عض على تعمير الأرض، وعلى استخدام العلم في فتح آقاق جديدة للانتاج ، وزيادة الأرزاق ، وتعميم الرعاء بين أفراد الشرية .

وفى يقيننا أن العمل الصالح فى مفهوم الإسلام هو ماعنته الآية الكريمة من سورة النحل :

, من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى . وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، . فقد رتب سبحانه على القيام بالعمل الصالح الحياة الطية التى لاضيق فيهما ولا مسخبة ، والتى تؤدى إلى إسعاد النفس وإسعاد الغير فى أيام الحياة كلها .

حتى الأرض وافرة الثير، تحتاج إلى عمل ببرو ارتزاق الناس منها . إسم ع إليه تعالى يقول في سورة بس :

, وآية لمم إلارض المستة أحييناها ، وأخرجنا منها حباءفنه تأكلون، وجعلنا فيها جنان من نخيل وأعناب ، وفجر نا فيها من العيون , ليأكلوا من ممره ، وما عملته أيديهم،أفلا نشكرون . ةالديكر هنا منصرف إلى الرزق الذي تنبئه الأرض ، وإلى القدرة على العمل. التي وهنها إلله للانسان ، حتى يدمر معاشه وهي نعمة النعم .

وهل استخلف الله الإنسان في الأرض ، ووه دائة الندوة على التميز، وإعمال المقل فيها حوله إلا ليستخدم كل هذا في إعان ، وفي يقين ، بأنه بطبع أمر خالفه؟ قال في سورة النور : , وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، أوقو له يسورة الاعراف: ,ويستخلفنكم في الارض فينظر كيف تعملون ، .

واسمع إلى وصف القرآن لما كان آل داود يقومون به من فنون العمل ، ومهروا فيه ووجب عليم أن يشكروا وبهم على توفيقه لمم..وقال فيسورةسباً :

ر بعملوز له ما یشاء من تحاریب و تماثیل، وجفسان کالجواب، وقدورا راسیات . اعملوا آل داود شکراً ، وقلیل من عبادی الشکود ) .

وفي سورة التوبة هذا الأمر الواضح الصريح بالعمل: ﴿ وَقَلَ اعْمَلُوا فَسِيرِي إِنَّهُ عَمَلِكُمُ وَالْمُونِنُ ﴾

وهذه أربع آيات من القرآن الكريم تحض على العمل الدائب ،حيث يوجد الرزق : .

- ( وجعلنا النهار معاشا ) .
- ( وجعلنا لكم فيها معايش )
- ( . . وأخرون يضربون في الارض ، ويبتغون من فضل الله ) .
  - فاتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )

. . .

وما أكثر أحاديث رسول الله الحاضة على العمل . وأنه وجمه من وجوه العبادة ، لاتغنى عنه عبادة أخرى وإن كان لا يجب فى سمبيل العمل أن يضميم الإنسان واحدة من الدادات الممروضة .

روى الغزالي : (١)

قيل للامام احمدبن حنبل : ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده ، وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزق . فقال احمد : هذا رجل جهل العلم . أما ممع قول التي عليه الصلاة والسلام ( إن الله جعل رزق تحت ظل رحمي ) ، وقوله حين ذكر العليم ( تغدو خماصا وتروح بطاناً ) أي أنها نطاق في طلب الرزق .

وكان أصحاب رسول الله ، يتجرون فى البر والبحر ، ويعملون فى نخيلهم ، والقدوة بهم ، وقال أبو قلابة لرجل : لئن أراك تطلب معاشك أحب إلى من أن أراك فى زاوية المسجد .

جاه فى الاثر عن وسول الله : ( من الذنوب ذنوب لا يكــفرها إلا الهم بطلب المعيشة ) .

وقال : (التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء )

وقال : ( عليكم بالتجارة فان فيها تسعة أعشار الرزق)

وقال : ( من طلب الدنيا حلالا ، وتعفقا عن المسألة ، وسعيا على عياله ، وتعطفا على جاره ، لتى الله وجمه كالمقمر ليلة البدر )

وقال : ( أحل ما أكل العبدكسب يد الصانع؛ إذا نصح ) .

وقال : ( لئن بأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ، خير من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله ، فيسأله أعطأه أو منعه *)* 

وقال : (لابحملنكم استبطاء شي. من الرزق على أن تطلبوه بمعصبة الله تعالى، فان الله لا ينال ما عنده بمعصيته /

وقال: (إن الله يحب العبد يتخذ المهنة،ايستغنى بهاعن الناس )

كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب.

(١) أحياء علوم الدين ح ٢ س ه٦

ذى جلد وقوة ، وقد بكر بسعى (لعمله) فقالوا : وبح هذا لوكان شبابه، وجلده فى سليل الله ا فقال سيدنا عمد : , لاتقولوا هـذا فاله إن كان يســـــى على نفســــه ليكفها عن المسألة ، ويغنيها عن الناس ، فهو فى سبيل الله ، وإن كان يســـى على أبـــــن ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سليل الله ، وإن كان يســــى تفاخراً وتكاثراً ، فهو فى سليل الشيطان ».

. . .

وكل عمل فهو عمل شريف ، مادام لا يضير أحدا ولا يستغل جهـــد الناس، ويستحل لنفسه ما تعب فيه الغير .

وأول شى. نهى عنـه الإسـلام الاحتـكار . وقد حرص العلـاء على دراسة قواعد المعاملة ، وتوخى العدل فيها ، تنفيذا لأحاديث رسول الله ، فأنه يقول عليه السلام :

( من احتكر الطعام اربعين يوما ،ثم تصدق به ، لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره ) .

وردد عبد الله بن عمر عن رسول الله هذا المعني إذ قال :

( من احتكر الطعام أربعين يوما ، فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه )

ويرى الإمام الغزال أن إنفاق دره مزيف ، أنسد من سرقة مائة دوم ، لآن السرقة معصية واحدة ، وقد تمت وانقطعت . وانفاق الزيف يستسر وزوه بعد موت مرتسك حداً الذنب ، مائة سنة أو مائتين إلى أن يفئ ذلك الدوم . ويكون عليه ما فسد من أموال الناس . والويل الطويل كمن يموت وتبتى ذنوبه من بعده يعذب بها فى قيره .

بل ذهب أثمة المسلين إلى ضرورة أن ينصح الصانع أو البائع عميله فى السلمة إذا كان فيهما عيب أو نقص . إذ الشرط الأسماسي لكل معاملة مو منع الضرر . روى عن وسول الله أنه مر برجل يديع طعاما فأعجه ، فأدخل بده فيه ، فرأى بللا مقال ماهذا ؟ قال أصابته السهاء . فقال: ,فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الماس . من غشنا فلسر مناه.

ودوى أيضا ان جرير بن عد الله لما بابع رسول الله على الإسلام ذهب لينصرف، فجر نوبه ، واشترط عليه النصح المكل مسلم ، وكان جرير تاجرا ، فكان إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر بعيوبها ، ثم خير المشترى وقال : إن شئت فخف ، وإن شئت فاترك!! تقيل له : انمك إذا فعلى مثل هذا ، لم يفقذ اك بيسع فقال : نا با يعنا رسول الله على النصح لمكل مسلم

وفى العمل المشترك قال رسول الله : ( يدافه على الشريكين ، ما لم يتخاونا فاذا تخاونا رفع الله بلم عنهما )

ومن أم ما عنى به الإسلام فى التعامل بين الناس إحسىان الكيل و المنزان وقد نزلت سورة المطففين تتضمن هذا المعنى إذقال الله فيها (ويل المعطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسموفون . وإذا كالوم أو وزنوم يخسرون )

يقول الفقها. : كل من خلط بالطعام شيئا ليس منه، أو غيره ، ثم كاله، نمهو من المطففين فى الكيل ؛ واستحق الوبل. حتى بائع الفيسماش ، وهو البراز إذا اشترى أرسل الثوب ، وإذا باع مسده ليظهر تفاوتا فى الفسسد ، فهو مطفف .

ولقد كثر الحديث في السيرة النبوية . عن شئون التجارة ، لأن أهل قريش كانوا قوما تجارا ، حتى أن حكومتهم أسميت حكومة التجارة ، وعنـد ما قتح رسول الله عليه السلام مكة ، كان من أهم الاعباء التي ندب لها وإحدا من صحابته لموكل بالسوق ، ايراقب الاسعار ، وبراقب الكمل والمعزان .

...

ولما نولى على بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة ، كان يدور في ســوق

الكوفة بالدرة ويقول: معاشر التجار ، خذوا الحق تسلموا ، لا تردوا قليسل الربح، فتحرمواكثيره.

ومن آيات القرآن الكريم ، التي يختم بها خطيب الجمعة قوله : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )

وهل العدل و الاحسان إلا تعامل بين الانسان والانسان في خدمة أو صناعة أو تجارة . توضح هذه الآيات شبيهات لها في قوله تعالى : ( وأحسن (ما أحسن إلله اليك ) وقوله : ( إن رحمة الله قريب من الجمستين )

وما اجمل قول رسول الله : (خذ حقك في كفاف وعفاف )

وكلنا يذكر هـذا الشاهد الذي وقف أمام أمير المؤمنين عمر يؤدي شهادة عن شخص قال إنه يعرفه وأثني عليه . سأله عمر :

\_ أنت جاره الأدني. الذي يعرف مدخله و مخرجه ؟ رد الرجل :

\_ لا . . فقال عمر :

ــ كنت رفعه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق وفقال الاالساهد:

\_ لا . فسأل عمر :

ـــ فعاملته بالدينار والدرم الذي يستبين به ورع الرجل . قال الشاهد :

... لا . . فأدرك عمر بفراسته أن الشاهد رأى صاحبه يتعبد. فقال له :

... أظنك رأيته في المسجد قائما في المسجد يهمهم بالقرآن ، يخفض وأسسه طورا ورفعه أخرى . فأجاب الشاهد :

... نعم، فرد عمر:

\_ إذهب . فلست تعرفه . وقال للمتقاضى :

\_\_ إذهب فأنتنى بمن معرفك ا

وكم نرى أنسخاصاً ، ترين جاههم علامة الصلاة ، من كثرة السجود . فاذا دعوتهم إلى آداء عمل ، أو عاملتهم فى صناعة أو تجارة ، لم يترجموا ركوعهم وسجودهم إلى . إحسان ، في العاملة ، وما أكثرها يعرف أصحاب الحرف ، بأنهم إذا انتفوا عملهم ، خف الطلب عليهم ، وقلت أرباحهم . . وهؤلاء بجب أن يعلموا أن الرزق قرين الأهانة في الفول والعمل . أن سيدنا تحسساً يقول : و انتي الله حيث كنت ، ولا تكون تقوى الله إلا في السداد والإنقان .

والطبيعة البشرة تراعة إلى الكسب الوفير ، مع الجهد القليل ، أر يغير جهد على الإطلاق . وما على هذا تقوم قواعد المجتمع . فان نصيب الإنسان في الدنيا ، بقدر إجتهاده . ور بما واتى الحظ بعض الناس ، ولكن ليست فله هى الفاعدة . والمعاملة السليمة العادلة . هى أن نعمل ، ونحسن معاملة النير ، فنظفر بما يوازى كذارتها, ما تطباء ، وما إنشاه .

أما كيف يتنى الإنسان إغراء الحياة بالكسب غير المشروع ، قان ذلك ينال بالمجاهدة والمصابرة ، والصدق مع النفس ومع الغير .

روى عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر أن ابليس يقول لولده :

مر بكتاتك فان أصحاب الاسواق ، زين لهم الكذب ، والحلف ، والحديمة والمكر ، والحيانة ، وكن مع أول داخل وآخر خارج منها . . . وق هذا المعنى تتمثل كل المغربات في الاتراء على حساب الغير بغير حق ، وكيف انة ثرا. من عملائديطان ، وهو عمل غير صالح ياباء الله ، ورسوله ، وبأباة الحلق المكريم .

ان اقه تعالىقال : ,كلوا من|الطيبات ، واعملوا صالحا. . وقال : , ولا تأكلوا أموالكم ينتكم بالباطل، .

وقال رسول الله : ومن سعى على عياله من حله ( حلاله ) ، فهو كالمجاهد في سييل الله . ومن طلب الدنيا حلالا في عفاف ، كان في درجة الشهداء .

وقال أيضاً : , من اكتسب مالا من حرام ، فان تصدق به لم يقبل منه ، وان تركه ورام كان زاده إلى النار . وروى عنه عليه السلام : , من اشترى دوبا بعشرة دراهم ، فيها درهم حرام لم يقبل اقدله صلاة ، ما كان عليه (هذا الثوب) ،

. . .

وكل المسلين يقرأون فاتحة الكتاب ، ويرددون آية , . . وإياك نستعين . والإستعانة منا ، مىطلب المعرفة ، وإنما يطلب المعرفة ، كل محتاج لها ، والمصدر الاعظم والاول ، لكل معونة مو الله سبحانه ونعالى . . هو الذي يمد الفرد بالقوة . . لماذا ؟ لـكى يؤدى عمله ، ويثقنه على الوجه الأكل .

يقول الشيخ محمد عبده في تغسيره : . . . ان نعمل الأعمال الثافعة ، ونجمهد في إتقائها ما إستطعنا . لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرم طاقته ، فلم بوفه حقه . أو مخشى الا ينجح فيـــــه ، فطلب المعونة من أحد على إمساكه . ومن وقع تحت عب. نقيل يعجز عن النهوض به وحده ، يطلب المعونة من غيره على رفعه بعد بذل الجهد في الاستقلال به . .

وفي تقدير تا ، أن طلب المعونة من الله في أداء أي عمل ، لا يحجب ولا يمنع تعاون الأقر أد بعضهم مع بعض ، فهم معا \_ بقوة الله \_ أكثر سداداً وإنتاجا .. وما أجمل أن محل لفظ , وحن ، على انفظ , أنا , فيأداء الأعمال. وما أحوجنا ، ونحن مجلد حياة الامة الاسلامية ، إلى مريد من العمل المشترث ، تواجه به الأحداث . . ولطالما سخر منا أعداؤنا وتفاخروا بأنهم أفند على التعاون من غيره ، حق قال قائلهم : أن الوجل الانجلاري وحده عمل الملامة ، فإذا إجتمع ثلاثة انشاوا إمعراطورية . وهم منا المتدون على خلق المتدون على خلق المتدون اللهمة ، المنا المتدون المتدون على خلق المتدون على خلق المتدون على خلق المتدون المتدون على خلق المتدون ال

وحسن المعاملة ، ينسحب على علاقة الانسان بوالديه ، وعلاقة الوالدين بالمبين والنبات ، وعلاقة الفرد بجيرانه ، وعلاقة الانسان بمن يستأجره أو يعمل عندم ، وعلاقة الانسان بأى إنسان بينه وبينه تعامل . كلمها تطيب وتزكو بالسكامة الحلوة والابتسامة المشرقة ، والفلب المقبل الذي لا يتقلب ، وهو ما ما تدل عليه جميعا كلة ( الانسافية ) في استعمالها العامي ، وفي استعمالها الملنوي

حسن المعاملة هو البر ، الذي وصفته آية الر تفصيلا ..

حسن المعاملة هو أن يأنس لك الفرد أو الجاعة ، ولا يخشى بطشك ، ولا غدرك الناس .

حسن المعاملة هو الآالفة ، التي تحدث عنبا رسمول الله عندما قال (المؤمن إلف مألوف . ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ).

حسن المعاملة هر أن تعيش مع الجماعة. وبالجماعة . وسيدنا محمد الذي يقول. ( من ظرق الجماعة ، فلت . فيته جاهلية ) ويقول ( من هجر أخاه سنة . فهو كسافك د.ه ) ويقول : (المؤمن المؤمن كالبذيان يشد بعضه بعضا )

حسن المعاملة هو تعاون الناس بعضهم مع بعض .. قال تعالى (وتعاوبو ا على البر والتّموي، و لا تعاونو اعلى الأ<sup>م</sup>م والعلوان).

حسن المعاملة هو أن تقول كلـة الحق فى رفق ، ومودة . . وبغير خــوف . و نفينا تخند هو الذى قال ( لا يفبنى لامرى، شهد مقاما فيه حق ، إلا نــكلم به فانه أن يقدم أجله وان بحرمه رزقا هو له )

حسن المعاملة ، هو أن نحب من أجل الحب ، والخير ، والحسن ، وأن نعارض مع إعطاء فرصة للغير، نمر بما كانت وجهة النظر الآخرى هم أيضا صواب أو بعض الصواب . وهذا التجرد من الانانية ، هو سمة من عظمة النفس . وكلما ارتق الانسان في هر انب العلم حسن اصفاؤه ، وقل اعتراضه ، واحترم وجهة نظر الآخرين ، حتى ولو لم تكن من رأيه ..

حسن المعاملة ، هو ألا نؤنى الغير بالكلمة الجارحية ، والرفض البات ، والمواقف الباعثة على اليأس . فإن حكت بها الظروف ، فالمواساة .. المواساة . والسكامة الطبية التي تأسوا الجراح ، وتجعل طاقة من الإمل مفتوحة . حسن المعاملة ، هو أن تقدر على غضبك ، ولا يقــدر عليك . وأن تتتى اقه فى سخطك. فيقيك الله من سخط من هو أقوى منك.وقد تقص موقفا تحتاج فيه إلى نسمة من رحمة ، وقد يكون هذا الموقف أمام عزة الله

لم ينس معاوية بن أبي سفيان إلى آخر يوم من حياته ، أنه وافني في سورة غضب على قتل أحد معارضيه (حجر بن عدى) وكان يقول وكأنه بخاطب نفسه يومي منك ياحجر يوم طويل ... وروى عن معاوية أيضا ، أنه حبس العطاء عن يعض الناس ، فقام اليه أبو مسلم الخولاني ، فقال له :

\_ يامعاوية . إنه ليس من كدك ، ولا من كد أبيك ، ولا من كد أمك١١

فقضب معاوية ، ونزل عن المند واستبتى الناس فى المسجد ثم غاب ساعة ، وخرج عاييم وقد أنقدل ثم قال :

\_ إن أبا مسلم كلنى بكلام أغضبنى ، وانى سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (الغضب من الشيطان ، والشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فاذا غضب أحدكم فليعتسل ) وانى دخلت فاغتسلت .. وصدق أبو مسلم إنه ايس من كدى ، ولا من كد أبى .. فهلوا إلى عطائكم ..

ونحن جميعا ، نرى أن معاوية ، حين نزل على رأى العقل والسياحة ؛ كد فى نظر نفسه ، ونظر الناس ، وأصبح هذا الحادث قصة فى حسن المعاملة تروى على مر الناريخ . وكان يمكن لمعاوية أن بيطش بانى مسلم ، فيسوء رأى الناس فيه ، ثم يسوء رأيه هو فى نفسه بعد أن بهدأ غضبه ، وتنتهى مواقف الحرج ..

وحسن المعاملة ، غير الضعف والاستسلام ، ولكنه الحزم في رفق، ورساية صدر ، والاناة في التضكير والتدبير . وتذكر أن لكل مقام مقال.وأن قطرات بما المتنابعة على لينها و تواليها ، قد تفتت الصخر على صلابته وجلادته !

إسمح الى قصة هذه الفتاة، جاءت بين أسرى إحدى الغزوات في حياة رسول. الله ، وكانت قبيلة على هي المنهزمة .. ولحت الفتاة سيدنا عمد، فرفعت صوتها قائملة : 

### فقال رسول الله:

ـــ باجارية .. هذه صفة المؤمنين حقا . لو كان أبوك سلما. لنرحمنا عليه. خلوا عنها . فان أباها كان يجب مكارم الاخلاق. وان اقه يجب مكارم الاخلاق

فقام الصحابي أبو بردة بن الأنبار فقال:

ــ يارسول الله ، الله محب مكارم الاخلاق ؟ فرد عايه السلام :

وألذى نفسى بيده ، لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق .

#### \*\*\*

والقرآن الكريم حافل بالحض على حسن المعاملة .. قال :

- (خذ العفو وأمر بالمعروف ، وأعرض الجاهلين ) .
- ( فاعف عنهم ، وأصفح . . إن اقه يحب الحسنين ) .
- ( إدفع بالتي هي أحسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم
  - ( والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس) .

وجمع الغزالى من أحاديث البخارى وابى مسلم ، جملة من خلق رسول الله . وكلما تدل على حبه العمل ، وأنه لا يأنف ولا يستملي ، روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها :

كان عليه السلام يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويخدم في مهنة أهله، ويقطع اللحم معهن . وكان أشد الناس حياء ، لا يثبت بصره في وجه أحد . ويجيب دعوة العبد والحر .ويقبل المدية ، ولو أنها جرعة لهن ، أو فخذ أرب، ويكاني. عليها ، ويأكلها . ولا يأكل الصدقة . ولا يستكبر عن ليجابة الأمـة والمسكين . . يغضب لربه ، ولا يغضب لنفسه . وينفذ الحق وإن عاد عليـه بالضرر ، أو على أصحابه . عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين، وهو فى قلة ، وحاجة إلى إنسان واحد بريده فى عدد من معه فأبى وقال ؛ أنا لا أتتصر بمشرك .

ومن خلقه عليه السلام أيضا أن كان يكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم . يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هم أفضل منهم . لا يحفو على أحد . يقبل معذرة المعتذر اليه . يمزح ولا يقول إلاحقا . يضحك من غير قبقية . بوى اللعب المباح فلا يشكره ، يسابق أهمله . وترفع الاصوات علمه، فمصر .

ومن حسن معاملته فوق هذا أنه كان لا يرتفع على من يعماون عنده فى فى مأكل ولا ملبس . ولا يمضى له وقت فى غير عمل فه تعالى، أو فيها لا بدله منه من صلاح نفسه ، مخرج الى بساتين أصحابه . لا يحتقر مسكينا الهقره ، ولا بهاب ملكا لملكه ، يدعو هذا وهذا إلى الله دعا. مستويا ...

وهل ننسي هذا الرجل دخل على رسول الله ، فارتعد من هيبته فطيب النبي نفسه وقال له .

, هون عليك ، فلست مملك . انما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد . . وكان لايدعوه أحد من أصحابه وغيره إلا قال . لبيك ،

• • •

هذا هو أدب الرسول في حسن المعاملة ، التي تجعل من العمل شرفًا ، ومن كل تعامل بهجة النفس . وقوة الفرد والجماعة .

ونحن نعلم 'ن الجماعة الانسانية تناضل في هذا العصر من أجل حياة أفضل ، بعد أن راد عدد السكان ، وبعد أن وضع بعض الأقوياء أيديهم على أرزاق شعوب أضعف منهم ، أثرة وطمعاً . نما أدى إلى حدة في الطباع ، ومخاوف تكاد نفقد الناس شدهم. وما من شي. يساعدني نجاح معركة المظلومين ضدالظالين،وكيفاح المستعيدين ضد المستبدين ، أكثر من أن تسود الجاعة المناضلة روح الإخاء الصادق .

ألا تسمع لمئونن يذكرنا خس مرات في اليوم (حي على الفلاح) وهـل الفلاح إلا أن تخلص لأعمالتا الحاصة والعامة ، ونوفر لها كل الجهد لا ببخل به. ولا نخون أمانة الكلمة ، ولا أمانة العمل ، ولا أمانة الجوار ، ولاأمانة الجماعة. مذا هو الفلاح أو بعضه .

ولنتذكر دائما قوله تعالى في سورة البقرة:

, ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله عا تعملون بصير .

وقوله في سورة فاطر :

, إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح.

وليكن لما من صدق إلهامنا ، ما يسدد خطانا ، ويقودنا إلى طرق النجاح إن رسول الله يقول وهو أصدق قائل :

واستفت قلبك. وأن أقتوك وأغتوك وأقتوك أى أطع وجدائكو ضميرك اليقظ ، فهذا أعون على تسديد خطاك ، من كلمات من لا يحس بما تحس به . .

وربماكان من أفضل الحلق ، في حسن المعاملة ، أن يرزق الإنسان ، لسانا شاكراً وقلبا ذاكرا ، وعندما نقول كلة والحد قد وترددها عن إبمان ويقين ، فان جور ا من عرفاننا وعبادتنا فه تعالى نؤديه لمبذا الشكر .

وقد لفت القرآن الكريم الناس إلى الشكر وفضله عليهم في آيات كشيرة جدا منها في سورة العمان : , واقد آفيتا لغمان الحسكة أن اشكر فه ، ومن يشكر فاتما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان افه غني حميد ، وفي سورة البقرة : , يا أيها المذي آمنو اكلوا من طيبات ما رزقنا كم ، وأشكروا فه ،. بل لقد جعل الشكر فى مرتبة الإيعان كافى سورة الإنسان : (إنا مدينسا م السبيل : إما شاكرا ، وإما كفورا ) . وفى سورة آل عمران: (ومن ينقلب على عقيبه ، فلن يضر الله شيئا ، وسيجزى الله الشاكرين ).

وكلنا يحفظ الآية التي تعلم على تتائج الشكر من سورة النساء : (ولئن شكرتم لازيدنـكم) .

ولقد اختار الله من اسمائه الحسنى وصفاته العلية ، الشكر . . فهو جل جلاله يقول في سورة البقرة ( ومن تطوع خيرا ، فان الله شاكر عليم ) . . وفي سورة النساء : ( وكان الله شاكر الحليا ) . . وفي سورة فاطر : (إن ربنا لغفور شكور ) وفي سورة الشورى : (ومن يقترف حسنة ، نزد له فيها حسنة ، إن الله غضور شكور ) .

وبعض النفوس ترى الشكر للناس نقيلاعليها ، إستعلاء وكبرياء ... بل لعلما تراه نقيــلا عليهــا أن يشـجه لذات القه ونجد فى الفرآن الكريم آيات كثيرة تقيير إلى هذا المعنى ... فنى سورة سبأ: (قليل من عبادى الشكور ...) وفى سورة غافر : (إن إلله لذير فضل على الناس ، والــكن أكثر الناس لا يشكرون ) ويتردد هذا المعنى فى سورة البترة ويونس والملك والسجدة والمؤمنين وغيرها ..

وإذا تأملنا طباع النعوب هذه الآيام ، فاننا نرى بعضها يعد الشكر لازمة متصلة بمكل معاملة ، يشكر فى الآخذ ، ويشكر فى الدينا، ، يشكر الخدمة يؤديها والمخدمة تؤدى له . فقد أصبح هذا طبعا لا تطبعا، مثلا محدث بين أفر إدالشعب الآلمانى ، أو الانجليزى ، فى حين نرى من آبات القرآن الكريم ، وسيرةالرسول ما بجعل الشكر فضيلة الفضائل ، وهو وسيلتنا الآولى إلى حسن المعاملة . ولكن أن فننا الشاكر الذكور 511.

<sup>(</sup>۱) صبح الاعشى ــ ج ۱٤ ــ س ۱۷۲ وما بعدما

لك العمل . كما يغيني أن تتوفر الشاكر (الحسيرية) الباعثة على عب المكافأة، وإستحسان المجازاة، لان الشكر من أكبر أبواب الأمانة . وأبعده عن أسهاب الحيانة . وخصلة ثالثة تحب الشكر إلى النفس،وهي(السهر)، فالصهر بحرى مع جميع الأفعال المحمودة ، لما يحرى الهدى مع جميع الأفعال المذمومة ، وخصلة وابعة راها الجاحظ لازمة الشكروهي(التعبر) عن الشكر باللسان المبين ، والميان الشيف المهمي ، والمعنى الشهر في المهمى .

وضرب الجاحظ مثلا ، بعمر بن الحظاب ، الذي حكم المسلمين عشر سنوات ما تخلف منها سنة عن النوجه إلى الحج ، وأداء مشاعره شكرا فه تعالى على ما أعانه ووفقه ، على الرغم من أعباته العظيمة ، وتوفيقه المتلاحق ، حتى كافت الدنيا نصب عليه صبا وتتدفق عليه تدفقاً . . وكان ثباته ـ فيا قال الجاحظ ــ عشر حجج على هذه الحال أنجوبة . وبأقل من هذا (النجساح) يظهر العجب ، ويستعمل الكر . ويظهر الجاء ، ويقل التواضع .

وعمر بن الخطاب هو الذي قال : لو أن الصبر والشكر ، بعيران ما باليت أمهما ركبت

ويوجز الجاحظ في رسالته شعار العمل . . وحسن المعاملة بقوله : الذمة محفوظة بالشكر . والاخلاق متومة بالادب والكدنماءة محفوفة بالحذق والحلفق مردود الى التوكل . والصنع من وراء الجسم إنشاء لله .

# العدل والرحمية

العدل هو الانصاف وعدم الجزر .

وأظهر ما تكون ممارسة العدل فى الفضاء بين الناس . يقول الله تعمالى فى سورة الانعام (١٥٢) . (وإذا قلتم فاعدلوا ، ونوكان ذا قربى وبعهدالله أوفو ا. ذلـكم وصاكم به ، لعلـكم تذكرون / ،

والعدل مرادف للحق ، مثلما ورد فى آية الدين والجانه كتابة من قـــــوله : (وليكتب بينكم كاتب بالعدل . ) إلى قوله (.. فليملل رايه بالعدل) فالعدل هنا هو ألا يدع الكاتب حقا لا يشته ، ولا مزيد فيه باطلا .

وفى تفسير كلة يعدلون التى وردت فى سورة الأعراف خمّ الآية (ومن قوم موسى أمة ، سهدون بالحق،وبه يعدلون) أى بالحق يعطون ويأشفون، ويتصفون من أنهسهم فلا بجورون .

وأمر الله تعالى بالعدل فى سورة النحل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، ولميتاء نى القربى ) . يقول الزخشرى: إن العدل هنا هو الواجب ، لان الله تعالى عدل فيه على عباده ، فجعل ما فرضه عليهم واقعا تحمت طاقتهم . استعرض الإيمام عمد شلتون (١) مكانة العدل في القرآن ، ومن رأيه أنه كان في أول ما قرره الاسلام حفظاً لكيان المجتمع البنعرى ، مبدأ العمدل بين الناس ، عنى به القرآن الكرم في مكيه ومدنيه ، وحفر مقابله ، وهو الظلم في مكيه ومدنيه . أمر به عاما ويناصا: أمر به عاما حتى مع الأعداء الذن يحملون لما ، يخمل لحم ، من الشائل والبخض ما نتو ، بحمله القلوب (ولا يجرمكم شتان قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب التقوى ، المائدة

ومن هنا ، جعل الله العدل واسطة حرات الدقد، الذي كون به لرسوله منهج الدعوة الاصلاحية ، التي حملها إياه . إنقاذا البشرية من ظلمات الجمهل والدفي والعدوان (فلائك فادع ، واستقم كها أمرت ولا تتبع أهوا هم ، وقل آمنت بما أفزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بينكم ، الله وبنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . لا حجة بيننا وبينكم . الله يجمع بيننا ، وإليه المصير ) الشووى

أمر القرآن الكريم بالعدل هكذا أمرا عاما، دون تخصيص بنوع دون نوع ولا بطاقة دون طاقة ، لان العدل نظام اقد وشرعه . والناس عباده وخفقه ، يسترون ــــ أبييتهم وأسودهم ، ذكرهم وأنثاهم ، مسلمهم وغير مسلمهم أمام عدله وسكه رايس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سرما بجز به، ولا بحدلة من دون الله وليا ولا تصيرا ومن يعمل من الصالحات ، من ذكر أو . أثنى ومو مؤمن ، فاولتك يدخلون الجنة ، ولا يظلمون قهرا ، النساء

وضع الله العدل هكذا ، وجعل إقراره بين الناس ، هو الهدف من بعث الرسل ؛ وانزال الشرائع والاحكام (لقد أرسانا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والمزان، ليقوم للناس بالقسط ؛ وأنزلنا الحديد فيه بأس شـــــديد ومنافع الناس / الحديد

ومن رأى الاستاذ شلتوت ، أن ذكر الحديد هنا ، إيحاء قوى واضح ، إلى أن إقرار العدل فيا بين الناس ، وإجب إلى تتم ، القائمين به أن يستعينوا عليه باستعمال الفرة التي سخر لها وكالانها الحديد ، ذا الدأس الشديد .

 <sup>(</sup>١) الاسلام عقيدة وشرية للمرحوم الاستاذ عجد شاتون شنخ الجاسم الارمرابةا
 س ٢٥٧ طبة دار القلم

وبرى الشيخ – أيضا \_ جواز استعمال الفوة ضد الذين يستمر تون البغى والعدوان على أرباب الحقوق . . فهذا عدل

وكذلك أمر الله بالعدل في تكوين الاسرة ، وفي كتابة الونائق،وفي القضاء

• •

وفى تقديرنا أن للعدل مركز افى أعماق النفس البشرية ، إذا ما بلخ مــــداه ، كان الإنسان أمينا مع نفسه ، وسار بها على شريعة العدل . .

كان سيدنا عمد يوصف قبل البعثة بأنه الامنين . وما اكتسب هذا اللهب العظيم إلا أنه ارتفع بنفسه عن كل ما يعيم با ويشينها . وعلى الرغم من شابه ، فقد رضبت السيدة خلعة أن يقوم على تجارتها ، لما عرف عنه من جده، وصدقه وأماته . وعندما كانت قريش تعيد بناء الكمة ، بعد أن وهنت جدرانها ، انفقوا على ألا يدخل في الانفاق على بناء الكمة ، بعد أن وهنت جدرانها ، أى أن صاجه لم يحصل عليه من ربا أو ظلم أو غصد . أو قملح فه رحم ، أو أى أن صاجه لم يحمل عليه من ربا أو ظلم أو غصد . أو قملح فه رحم ، أو التماثل يتولى كبيرها وضع الحيجر الاسود في مكانه ، واشتد الجدل بينهم جميعا حتى توقف البناء ثلانة أيام . . يقول دواة السيرة : واستلت السيوف من قربها مرف وضع الحجر في مكانه ، قاقرح عليهم حصيف أن يحكوا بينهم أوله شرف وضع الحجر في مكانه ، قاقرح عليهم حصيف أن يحكوا بينهم أوله داخل عليهم من باب السلام ، وهو أحد الأبواب التي حول الكدية ، فتراضي داخل عليهم عن باب السلام ، وهو أحد الأبواب التي حول الكدية ، فتراضي الجمع على ذلك . وإذا بأول داخل محد بن عبد الله .

ولم تكن الصدفة وحدها هى التى جعلت القبائل المختلفة ، تطعنن الى الحمكم، ولكنهم قالوا فى محدماكان معروفا عنه .. قالوا : هذا محمد ، وهــو الامين الذى لم نعرف عنه ريبة .. رحينا محكمه وحدث ما هو معروف أنا من أمر هذا التحكيم إذ أنى عليه السلام مبردة وطرحهاأرضا. ووضع الحجر فى وسطهائم قال: ليأخذ كبيركل قبيلة بطرف من أطراف هذا الئوب، وحملوه جمعا إلى ما محاذى موضع الحجر من. البناء، ثم تناول عليه السلام الحجر، فأرساه فى مكافة و بهذا التحكيم أنحسم الحلاف . وساد السلام.

العدل مع النفس ، هو أن يحس المرء بعد كل عمل يؤديه براحة الضمير. قال الامام على في عدل الانسان مع نفسه إحدى كمانه الراقية , علامة الايمان ، ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث يفعك . و الا يكون في حديثك فضل على علك وأن تنتم الله في حديث غيرك .

والعدل مع الغير ، هو ثانى مراتب هذه الصفة ، وبه يتحقق سلام الجماعة . وأمنها ، ويتطرد نموها وتقدمها . .

إن العدل ليس صفة الفـاضى وحده، ولا هو فقط الثمار المـأثور ( وإذا حكتم بين الناس أن تحـكوا بالعدل .

أننا إذا نفذنا قواعد الدين معالم الدين ، رجعلنا( الاحسان) طامع علاقاتنا معهما ، فكون قد طبقنا شريعة العدل .

وإذا نحن نفذنا قو المد الدين مع الابناء ، من القيام على تربيتهم و تعليمهم ، فقد نفذنا قو إعد العدل معهم ، وتذكرنا قول رسول الله عليه السلام : لا يلقى الله احد بذنب أعظم من جهالة أهله ) .

وإذا وصل إحسانك إلى الجار بعد الآهل ، فانت تطبق شريعة العدل امتثالا لقوله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ، وبذى القربى واليتاى والمسا لين ، والجار ذى القربى | النساء .

وإذا تمكنت العدالة من نفسك واستدمتك إلى كل من له نعامل معك ، فأنت الانسان المسلم المؤمن الذى فهم كلمات ربه ، ونأسى بيسنة نبيه ، ونأى بنفسه عن أن يكون ظالما لنفسه ، أو ظالما لنهره . ولو أدركصاحب العدرة مافي كلعان للظلوم من مرادة وألم ، لأن بنفسه أن تلفحه ، هذه الـكلمات في دنياه مرة ، بن آخر نه مران ومران .

إن العدل ، هو المنزان الذي يقم هذا الكون ، و عملك بأطرافه ..وما نظام الكون كله إلانو ازن في الحركة ، وإلا مادن الاقلاك وانفرط عقدها ، واصطلمت في صاراتها ، وانتهت منها الحياة .. بل انتهى وجودها . هذه السمة : النوازن هي سر الوجودكله .. وما النوازن إلا عدل بين الأحياء والانتياء .

ماذا يوضع أمام الانسان ، في ميزان التعريف والنقيم .. أنه عدله ، وهذا العدل هو الذي تطلق عليه كلمة التقوى في مواطن كثيرة .

أن أكرمكم عند الله اتفاكم . وليس لعربي على عجبى ، ولا لعجمى على عربي و لا لاحر على أميض فضل [لا يالتقوى ] . الجميع سواء أمام هذا الحساب الرباني ، وإنما رحم الناس ويتفاضلون، لانهم انقوا الله، أي علموا مع أنفسهم ومع غيرهم ...

ماذا نفهم من حديث رسول الله . (تعرف إلى الله فى الرخاء ، بعرفك فى الشدة) هل يريد الله شيئاً من رخاننا ؟ اتما يريد سبحانه أن نتذكره فى خلفه ، وفى الذين لم ينالوا من النعمة ما نلتـــــاه . وقعم الله ، التى تحييطا بالرخاء ؛ وتعدنا ماسامه كثيرة .

إن الصحة نعمة من نعم الرخاء

إن القدرة على العمل بغير كلل نعمة من نعم الرخاء .

إن الكسب الوفير نعمة من نعم الرخاء

إن العلم المكين نعمة من نعم الرعاء

فإذا أناح لله لنا ، هذه النحم ثلها . فكيف لا نشكر فى أن يكون كل الناس شانا ، لتعم السعادة ... سعادة الرغاء ... وينتنى الحسد والمرض والسجز والنفر والجهــل أن بعض الناس ، يسى الله في هذا كله ، بل قد يسعى إلى حجب نعمة الله عن يقية الخلق ، بان محتجز المال حتى ينتفع به أكر عدد من الناس ، أو يعنن بسله إن كان طبيعا أو صانعا ما مرا . . مطفأ قاعده الأثرة دون الإثمار . .

إن مثل مؤلاء ، لا يدوم لهم رغاء ، وهم بينهم وبين أنفسهم يعبشون فى شدة من الحوف على ما بستأثرون به من فضل الله عليهم دون أن يكون الناس فى حسا بـم وقد يمهلهم الله ، و لـكن لا يهملهم .

وما أعظم عبر الآباء ..

فقاعدة العدل التى جعلها الاسلام شعاره من اليوم الأول ، تلوح أمام البشرية اليوم ، وكأنها حبل النجاة من حروب الطبقات، و من حمامات الدم التى مارسها فعلا ، الذن لا يجدون ، ضد الذن يجدون وبعمون ما يجدونه عن الحلق

ان عشرات الثورات قامت في الشرق والغرب ، حد استبداد الطبقة المستظه في شتى الصور ، مثل ثورة الانجليز ، وثورة الفرنسين ، وثورة الأمريكان وثورة المكسيك ، وثورة الوائد بين ، وثورة المصريين ، وثورة الارائديين وثورة الاثراك . وثورة الروس وثورات الحريقيا وآسيا التي تلاحقت في القرن العشر بن

كم من الأدواح أزهت في هذه الانتفاضات التي تعبر؛ عن رأى للظلومين ؛ والذين ينلسون طريقهم إلى العدل ؛ ولو أن روح الجشح انقبنت ، ولو أن اعباد الجماعات البشرية على جدماً ومثار تها كان \*و أساس تقدمها ورخاتها ، لما حدثت كل هذه التضحيات و لكانت كلمة السلام مرادقة لسكلمة العدل

والمثل أمامتا واضحة فبلاد مثل سويسرا ، أوالسويد ، أو الدانعرك ، أو الترويج. أولبنان عاشت وتعيش بكد أهلها ، فى رخا. سابغ ، دون أن تكون لها مستعمرات ، أو وسائل غير عادية من تهب ثروات غيرها لتعيش عليها ولا يمكن للانجليزى أو الفرنسى أو الروسى أو الآخريكى أن يقولوا إنهم يتمتعون بمستوى أرقى من هذه الشعوب التى ذكرنا مثالا لها . فريق عدل مع نفسه ومع غيره ، فعاش فى رقى وبحبة. وفريق بنى واعتدى فعاش والكراهية والشكوك تحيط به فى كل وقت وكل آن .

وأنما نجد البشرية "جاهد، المشور على قبس بهديها في ظلام المطامع، قتنبي، عصبة الاسم ، تم هيئة الاسم المتحدة ، وتعتق نها منظمات ، واحدة منها هي محكة العدل الدرلية . . ولكن كل هذه عمليات لا فاعلية لها ازار منطق الشغط والتهديد ، حتى لترى على مشهد من هذه الجشعات ، بلدا مثل فلسطين ، عشل مأهم هذا الشمل الفطيع ، ويعيش السنوات في الحنيام لحساب شراة الصهيونية . أو بلد هاتل مثل الصين ، يعيش في أرضه تلث سكان العالم ، لا بجد حتى الآن طريقه الى هذه المجامح الدولية 11 أو هذه المأسئة الدامية الرهية . . هذه المذبحة التي تتجرب في أحيد تعدف في فيتام ، وتستعمل فيها الآت الندير من أخر طراز ، لتجرب في أحيد البشرية ، وما عملكون 11 أو مذابح الانجابز في الجنوب العربي أوالبيض في ودوديسيا وانجولا وجنوب افريقية

• • •

إن روح العدالة في صفائها و وقائها ، وقد نسج الإسلام مادتها الاصيرلة من حاجلت البشرية ، وما يصلح أمرها . ، هذه الروح هي التي يجب أن تتصف بها مجتمعاتنا ، لكي تضع منها على مجتمعات أخرى ، تسودها الآن شريعة الغاب. شريعة الظفر , الناب

أجل .. العدل روح .. وسلوك .

وما اكثر ما فعل سلوك العدل في تفوس الاعداء والاصدقاء على السواء. من ذلك ما ديرى أن على بن إن طالب ، شاهد في خلاقته ، درعا له مع نصر ان فطالبه با ، فأن .. . وإذا على مختصم سالب الدرع إلى القاضى، بجلس مع خصمه على قدم المساواة . فلما طالب القاضى عليا باللينة على دعو اه ، قال على : مالي من بينة . فحكم القاضى علمكية النصر انى لهذا الدرع . وافطاق الرجل بغيميته والمعشة تعقد لمانه ، وأخذ يحدث نقسه عا وقع : فهذا أمير المؤمنين بدينه إلى القاضى ، فيحكم القاضى ضد امير المؤمنين . . ولم علك الرجل أن عاد يعترف بالحق في شأن الدرع ، وبالمن في شأن هذا الدين ، الذي يرتمع بالعدل إلى هذا المستوى الكريم العزيز ، ويصبح من بعد هذه الشجرية أصدق الناس إسلاما وابسل الجود في الدفاع عنه .

## الرحمية

وإذا كانت معالم العدالة هى براعاة الحق ، وأداء أمانة القانون ، ورعاية المواجب فى كل عمل .. فإن العدالة مرارتها وشدتها على النفس فى أحيان كثيرة . ولهذا وضعت الرحمة كالبلسم الشافى بحف بالعدالة ، وتجعل النسائم المنشئة تهب، فتخفف من لهيب الحق إن كان له لهيب ، وتنشر على الرجود ابتسامة الرضى والقبول ، وتملأ القلوب بالمسرة والإطمئنان.. وكل ذلك بشرط ألا تصار الجماعة . ولا يجار على حد من حدودها .

وإن أكثر الكلمات ترددها أاستنا ، نحن المسلين ، اسم الله تعالى بعقر نا بصفتين هما : الرحم ، الرحم .. وحسب البحض ، أن الكلمتين مترادتان، وما هما كذاك ، فإن كلة الرحم، أحمل معني فيض الرحمة الذي لا ينتهى .. والرحم تحمل معني الإلآزام والتصمم . عمني أن الله تعالى وصف نفسه بأن رحمته تسم كل شيء ، لا أول لما ولا آخر . وأنه وعد الحلق بأن نظل الرحمة صفحة نابة مؤكدة من صفاته نعالى .

وللامام عمد عبده تفصيل واف لهذا المعي،إذ يقول في نفسير فانخةالكتاب

الرحمن والرحم مشتقان من الرحمة . وهى معنى يلم بالقلب فيبعث صساحيه ويصله على الإحسان إلى غيره . وهو عال على الله تعالى ، بالمنى المعروف عند البسر . لآنه فى البسر أكم فى النفس شفاؤه الإحسان . والله تعالى منزه عن الآلام والانفعالات . فالمنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة ، أثرها ، وهو الإحسان . وقد مشى (الجلال) فى تفسيره ؛ وتبعه (السان ) على أن الرحمن والرحم يمنى واحد . وأن الثانى تأكيد الأول . ومن النجب أن يصدر مثل هذا لقول عن عالم مسلم . وما هو إلاغفاة فسأل الله أن يسامع صاحبها .

يقول الشيخ الجليل محد عبده : وأنا لا أجر السلم أن يقول في نفسه أو لجلسانه ، أن في الفرآن كلمة تغاير أخرى ، ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها ، بدون أن يكون لها في نفسها معني تستغل به . نعم قد يكون في معني الكلمة ، ما يريد معنى الآخرى ، تفريراً أو إيضاحا ولكن الذى لا أجيره أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الآخرى بدون زيادة ثم يؤتى بها لجمرد التأكيد لا غمير ، بعيث تكون مما يسمى بالمترادفات فى عرف أهل اللغة ... والذى أقول ! إن صيغة فعلان \_ مثل وحمن \_ فتدل على وصف فعلى فيه معنى المالغة ، كفعال. وهو استعمال فى اللغة الصفات العارضة ، كعطشان وغضبان ، وأما صيغة فعيل \_ كرحم \_ فإنها تدل فى الاستعمال على المعافى الثابتة ، كالاخلاق والسجايا فى الثامن ، كمايم وحكيم .. فلفاذ الرحمن يدل على من تصار عنه آثار الرحمة بالفعل ، وهى إفاضة النعم والاحسان ، ولفظ الرحيم بدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان ، وعلى أنها من الصفات الثابئة الواجبة .

هذا ما قاله الاستاذ الإمام في تفسير كلتي الدخه في البسمة ؛ وإما لنبعد الله وصف نفسه بأنهال حيم وصف نفسه بأنهال حيم وصف نفسه بأنهال حيم وأن تزداده هذه الصفة العظيمة لبرد مثات المرات في الترآن الكرم ، وإن كانت كلة الرحن تود غالبا في الدلالة على اسم الذات العلية : , الرحن ... علم المرآن ، والرحن على المرآن ، والرحن على المرآن . والرحن على الرحن ... والرحن على المرآن . والرحن على المرآن المرآن المران المرآن المران الرحن ... والمران المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المران المرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المران المرآن المرآن

أما (الرحيم) فانا نراها في مقام الصفة مضافة لآخرى مثل قبوله: التراب الرحيم . والفقور الرحيم . والرؤوف الرحيم . والعزيز الرحيم . ونراهـا كثيرا ما افترنت بصفة إلهية آخرى دالة أيسنا على الرحة . ويعدر عن معناها جميعا تعبيرا دقيقا وإنما ، قوله تعالى : ,فقل سلام عليكم كتب ربكم على تفسه الرحة . والانعام ٧)

وف كتاب الدعاء في القرآن (١١٤٠. واللاتيان بهذين الاسمين الكريمين بعد ذكر دبوبية الله تعالى مغزى عظيم . ذلك بأن الله بين بهما أن ربو يتموملكم للعالم ليس مصدرهما جدوته وقهره ، ولكن مصدرهما عموم رحمته وشمول إحماله لجيم خلفه . فأنهم بالرحمة يوجدون ، وبالرحمة يتصرفون ، وبالرحمة برزقون ، وعلم الرحمة يعتمدون ، وبالرحمة موم النمامة بدمون و سالون

<sup>(</sup>١) لاستاذ كود بن الشريف ... ساسة اقرأ .. س ٢٢

ورحمة الله للناس تأخذ صوراً شتى ...

فالاستاع إلى القرآن ، والإنصان له ، تؤدى إلى رحمة الله : ,وإذا قــــرى. القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم تر حون ، (الأعراف).

وطاعة الرسول مع اداء العبادات ، سبيل إلى رحمة الله : , وأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول ، لعلكم ترحمون ، ( النور )

والقرآن نفسه رحمة : , والله جثناكم بكتاب نصلناه على علم ، مدى ورحمة لقوم يؤمنون , (الأعراف)..

ووننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ( الاسراء )

والتوراة رحمة: ,ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، (هود)

و بعث عيسى عليه السلام رحمة : ,ولنجعله آية للناس ورحمة منا ، وكان أمراً مقضيا , ( مربم ) .

وبعث محمد عليه السلام رحمة: ,وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين , (الأنبياء).

وإحياء الأرض المينة وتعميرها رحمة: وفانظر إلى آثار رحمة الله ،كيف يحيى الأرض بعد موتها , (الروم)

والربح التى تهب تسوق أمامها النيوم ، وتسقط للطر ؛ وتدفيح السفن ، وتلقح الذات ، وتلطف الجو .. هى أيضا رحمة: ,وهمو الذى يرسل الرياح بشرا بين بدى رحمة ، (الاعراف)

. .

وكما أن الرحمة صفة جليلة من صفات المولى ، تعالت آياته. فكذلك هي أدقى الحلق ، وأعظم مابحمل للانسان إنسانية .

يقول الله تعالى : ووجعلنا في قلوب الذين إنبعزه رأفة ورحمة . وهذه الرحمة "تمتد دائما الى الآخر ن وتبدأ بالأهل مصداقا لحدث رسول الله علمه السلام : وقد حين القرآن الكرم على التراحم بين الأهمل في آيات كثيرة . . أوصى الإبناء والبنات بالأربون في قوله تعالى : (وقل ربي ارحمهاكنا ربياني صغيراً ). وقال (وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة ).

وقال عن الرّاحم بين الزوجين : ﴿ وَمَن آبَانَهُ أَنْ خَلَــــقَ لَـكُمْ مَنْ أَنْفُسَكُمْ أَرْوَاجًا لَسَكُنُوا اللّهِا ، وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾

وقال عن التراحم بين الآخوة : ( فأصلحوا بين أخويكم ، وأتقوا الله لعلكم ترحون ) .

والرحمة بين أفراد الاسرة الإنسانية هي قوام السلوك ، وعصمة واقيمة من نوازع البغي والعدوان ، والتكمر والتجر . . وصف القرآن هؤلاء العظمـــاء بين اللشر ، الذين أشبعت قلومهم بالرحمة ، في قوله : (وعباد الرحمن الذن يمشون على الارض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاماً ).

ولقد حضنا الله نعال على هذه الصفات التي يكمل بعضها بعضا.. قال في سورة التغان ( وإن تعفوا . وتصفحوا ، ونغفروا ، فإن الله غفور رحم )

والرحمة في قلب المؤمن ، ليست ضعفا ولا حورا ، ولكنها تتسامي الىالقوة ، التي تجعل العفو عببا ، والغفران أدني إلى النفس من العقوبة ؛ إلا أن يكون ذلك علم حساب مصلحة الجماعة وأمنها .

قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف شعرف كبيرنا) وإذا كان الحكام مطالبين بالعدل مع الرعية فان حذا العدل بجب أن يكون مشها بالرحة ، ولا يشبخى أن تمتد العقوبة انو قعت إلى من لا ذنب له من الآحل ، فقد أمر الله تعالى بألا تزر واذره وذر أخرى .

وإذا كانت طبيعة العدل كانى بنا عن الجور على الحقوق ، فان طبيعة الرحمة تحصينا تحصينا ضد إيذاء الناس في أمنهم ومالهم وأرواحهم . قال وسول اقه : (واقه لا يؤمن . واقه لا يؤمن . واقه لا يؤمن) قيـل من بهارسول الله .. قال : ( الذي لا يأمن جاره بوائمه ).

وإذا نحن تأملنا سورة الفاتحة ، فانا نجدها إذ تتحدث عن رحمة الله نفيض على الكون كله ، ووعد من الله أن يرحم الناس .. فان هذه الرحمة تجاور وصفه "تعالى لنقسه بأنه إمالك يوم الدين) أى أنه عندما يذكر عباده بيوم الحساب «الذي ينصب فيه الميزان ، وتوى كل نفس ماكسبت ، تتقدم مع راية المدل -المرفوعة ، وإيه أخرى تحف بعرش رب العالمين ، وهى راية الرحة .

وسعت وحمّ الله كل شيء ، إلا الشرك به ، لآنه كفر بر بوبيته تعالى: فكيف يطلب الففران ، من يشك في صاحب المففرة ، ولا يعترف به إلما العالمين ؟ 11 يقول الله تعالى : ( إن الله لا يففر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشام) قالما مرتين في سورة النساء .

ولقد أبعد الله من رحمهوغفرانه المناقين الذين بعطوزشعائر الهويسخرون من الذين يؤدون صدقاتهم وزكاتهم، ويفسون لهم أتهم يراؤون، أو يتظاهرون

ومن ذلك ما حدث مرة أن مسلما من العمال أسمه حيحاب أبر عقيل ، مثل طول الليل يؤدى عملا ، نال عليه أجراً مو صاعان من المر ؛ وأقبل على رسول الله . ومو يتلتى الصدقات ، فقدم نصف أجره ، فقبله منه، إذ أن الاسلام يمكن من نفس هذا المسلم . وفى نفس الرقت أقبل عبدالرحمن بن عوف بنصف ترويه وكان النصف مائة أوقية من الذهب. وأخذ المنافقون يطلقون ألسقهم المسمومة ، لم وضهم ما تقدم به الفقير ، لأن الله ورسوله أغنيا. عن صاع المر الذي تقدم به . ولم يرضهم ما تقدم به الفقر ، لأن أله أواد عا صنع قسمة . . مكذا رعموا .

ووالله للشاركة بالمال قل أوكتر فى العمل العام ، إنما تقاس عدى حاجـة الفرد اليه .. وقد تربد القيمة المعنوبة للدينار فى هذا الجال عن الألوف المؤلفة

وقد اشتد الله سبحانه ، على مؤلاء المنافقين ، ونزلت فيهم الآيات : ( الدين ولمزون المطرعين من المؤمنين فى الصدقات ، والذين لا بجدرن إلا جهدم ، ولمسخرون منهم ، سخر الله منهم ، ولهم هذاب ألم ، .ووجد ألله تعملل كلامه بعد هذا لرسول الله قائلا : , استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن يتفر الله لهم ، ذلك بأ نهم كفروا بالله ورسوله ، والله لايهدى/لقوم الفاسقين ، .

وهكذا وضع الففاق في مرتبة قريبة من مرتبة الشرك باقه . اعتزازاً من الإسلام بالصراحة والمواجهة والاستقامة في القول والعمل ، وكرها منه لأسحاب المجمن ، وأصحاب المسانين .

ومع ذلك فان الله احتفظ لنفسه \_ وحده \_ يحق الثواب والعقاب فيا يحتص بأصور الدين ، وقد وسعت رحمته كل شيء . قال تعالى في صورة الآمر : , قل يا عادى الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تفخاوا من رحمة أنه أن الله ينفر الدنوب جمعاً ، إنه هو النفور الرحم ، ولكن الله تعالى مهد الطريق لرحمة بجهد بينله الإنسان ، إذ قال تعالى بعد الآية السابقة مباشرة : . وأنيبوا إلير بكم ، وأسلبوا له ، من قبل أن يأتيكم العذاب ، ثم لانتصرون ، حتى مؤلا المنافقين الذين دأينا كيف طردوا من رحمة الله ، تكن أن يفتح أمامهم باب الرحمة ، إذا عرفوا الطريق إليه . . فإنه تعالى يقول في سورة الاحزاب : , ويمنب المنافقين أن شاء ، أو يتوب عليهم ، أن الله كان غفورا رحما ي . أما الطريق فهو واضع سليم رسمته سورة مله في قوله تعالى : , وإلى لغفار أن تاب ، واقدن موط صالحا ، ثم اهتدى .

\*\*\*

وكل نفس مهما بلغ تصورها لقوتها ، وطاقتها ، في حاجة إلى كلة وحيمة ، ولمسة رفيقة ، تسكن من قلقتها ، وتهدى. من روعها . .

وقد رأينا في ــ باب الطم ــ كيف ااس أتباع الآديان قبل الإسلام . . . الأديان السيارية وغيرها ، سورة للرحمة في شخصية امرأة . . كانت ازيس عند العمرية ، وديانا عند الإغريق ، ومريم البتول عند المسيحيين . لما في الأمو ســـة من عاطفة الحنو والعطف والصدر والغفران ، وريما حاول الشيعة الفاطميون ، عندما قامت دولتهم في المغرب ثم في مصر ، ان مجدوا في فاطمة الزهراء بنت وسول إلله هذا المحنى ، وقد تسربت هذه المالة الإسلامية منها إلى

لمسيحين فحمل كثيرات من الراهبات اسمها وان نطقوه , فانيمة , أو , القديسة فانيما ، ، وعملوا التمانيل تحمل هذا الإسم الإسلامي ، وطافوا به ، وبمعجزات تروى عنه 1

ولكن الإسلام لم يحتج إلى تأديث خلق الرحمة ، لأن الله تعالى ، في مفهوم الإسلام ، هو الرحمان الرحيم ، الففور ، الرؤوف ، الودود، التواب،السلام، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، الباسط ، اللطيف ، الحليم ، الكرم ، العفو ، الواسع ، الجيب . . كل هذه صفات الله تعالى ، وصف نفسه بها . . فكان بحق وصدق إله الرحمة.

وهؤلاء الذبن بقيموزين أنفسهم قتناة للضائر ، يحكمون بالكفر وبالتأثيم على غيرهم ، لأن لهم عمـــــلا أو قولا بادى الحظاً ، أو لا يرضى تفسيره ما يعتقدون . . . هؤلاء يسرفون على أنفسهم ، ويجنحون بالدعوة الإسلامية إلى مزالق من الغلو والتعصب ، هي بريئة منه .

ولقد رزئت الجاعة الإنسانية من قديم بهؤلاء المتطرفين من قديم الأزل . وما حدث بين ولدى آدم ، هاميل وقابيل ، من عدوان أحدهما على حياة أخيه ، إلا السابقة الحطرة عندما لم يكن ى للدنيا غير أربعة أفراد ، وقد جاءت الأديان بعد ذلك لكى تصحح هذا الإنجراف .

وسوف نعالج فى الفصل القادم هذا الأمر ، بالتفصيل ـــ عسى الله أن يرحم الجميع ، وبهديم سواء السبيل .

## الوسئط

ظهر الآسلام في الحجاز ، ولم يكن الحجاز إلا مكان ميلاد له : وذلك لما سبق. في علم الله ، وفي تكوين الدعوة نفسها ، من أنها الناس كافة ، وليست مثل غيرها من الدعوات الساوية التي سبقتها ، موجهة لشعب بعينه ، مثل اليهودية ، وعاولات. اصلاح بني اسرائيل التي قام بها انبيازها وكان آخره سيدنا عيسي عليه السلام..

ولهذا نجد الاسلام \_ كدين \_ عرض للانسان عندماسكن كوكبالارض وأشار إلى خط سيره في هذه الحياة الدنيا ، منذ اختبر الله تعالى وجوده وعلمه وسلوكه أمام الملائكة ، حتى الوقت الذي قالت فيه السهاء كلمتها الآخيرة ، تضمها آيات القرآن الكريم . وأحاديث الرسول الكريم الذي بانتر هذه الآيات وسنته التي شرحت وفصلت وطبقت ما جاء في الخنزيل .،

ورسالة منها شأنها ، من الشمول ، والبقاء ، لابد وأن يكون فيها من عناصر الحلود ما يجعل البشرية في مقبل أطوارها متعلقة مها مستضيئة في سيرها بهديها

ومن أم عناصر الخلود ، الملامة بين طبائم الناس ، وترعاتهم ، وسسنة التطور المحتومة ، فالصنير يكبر ، والجاهل يتمل ، والعرعنصر عتوم على الأسياء مقدار ما حصاوا وعصلون عليه من تجارب . . والأمد الذي قطعه الانسان منذ اكتشف النار ، وكيف عصل عليها بمهده ، ويحولها إلى طاقة .. إلى الوقت الذي استطاع أن يصل إلى الطاقة من تقمير الذرة ، منذا الأمدقد يكون طويلا في حساب لمؤرخ الذي يسجل ، ولكنه ليس بشيء يذكر . إذا لم تكن دورة الأرض والشمس والقمر وحدها هي مقاييس الومن .. شمة أفلاك أكر ، وسدم أعظم ، ما تدركه حواسنا ، ونعيش فيه .. و لمذا كان يوم عند وبك ، بألف ما نعده تحن من أيام جموعتنا الشهسة ..

وإذا أريد لرسالة أن تلائم بين هذا التطور الهائل ، الذي يعيشه الانسان في. في الارض ، وما شوقته من اكتشاف لطاقات وابعاد جديدة في المعرفة الإنسانية ، فان هذه الرسالة بجب أن تـكون صالحة لـكل زمان ومكان ...

كيف تـكون الوساله صالحة ؟ انما يتأتى ذلك بأن تـكون رحبة واسعة رحابة الآفق وانساعه .. يسيرة سهلة التناول ، تدركهاكل الافهام ، وتطيفهاكل الهمم

هذه الرحابة ، هذا اليسر ، هو ما نعبر عنه , بالوسط , . . استغفر الله بل ما عبر عنه القرآن الكريم، وهو يصف أمه المسلمين بقوله فى سورة البقرة (١٤٢)

, وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، . . وهو ما ورد في الآثر : خد الامور الوسط .

ألا ترى أن الفضيلة وسط بين نقيضين هما الافراط والمنيق؟ .٠.

ألا ترى أن الاسلام اتخذ في عباداته ومعاملاتهموقفا وسطا فىكل ما دعاإليه

في التبليع: فأنما عليك البلاغ.

في الدعوة: لا أكراه في الدين.

في العبادة : أوغلوا في الدين برفق .

في الاسلام: تكفيك النهادتين وإداء الفرائض

في الصلاة : جعلت خس فرائض وكانت اضعافا.

في التلاوة : لا نجهر بالقر أمة ولاتخافت .

في الانفاق : لا اسراف ولا تفتد.

في العاطفة : لا تميلو اكل الميل.

فى الحرب: لا تجهزوا على جريح

في العداوة : ادفع بالتي هي أحسن ، تـكسب عدوك,

فى القصاص : كتب عليكم القصاص. فن عفا، له من أخيه شيء ، فانباع بالم وفي ، وأداء إليه باحدان.

في الصيام : كتب عليكم الصيام ..، وعلى الذين يطيقونه فدية .

ق القسم : لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ، ولـكن يؤاخذكم عــا كسبت قلوبــــكم

في الرواج : إمساك معروف ، أو تسريح باحسان

فى الكلمة : قول معروف ومغفرة ، خير من صدقة يتبعها أذى

فى التعفف : الفقراء المتعفقون، لا يسألون الناس إلحاقا

فى التكليف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ..

فى التحمل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به .

و هكذا تمنى قو اعد الاسلام كلها، وتوجهانى شؤون العبادة، والسلوك، وفي شؤون التعامل كله لتقر رفاعدة ، الوسط ... و لتبعد عن الجاعة الانسانية والتحصيمي أى صورة، ولاى سبب فان التحصيم عاه و إلا اعتراز برأى فرد، و اهدار طرية الآخرين في التفكر، وفي التصرف، ما لم تكن في مارسة الحرية مشرقه وكدبا لجاعة فعند ما فقول (أنا) ، ما حرص دائما على أن ترك مكاناك (أنت) و (هر). و إلا تكون قد جارزت قاعدة الوسط ، إلى أحد الطرفين ، وغالبا ما كون طريقا مسدودا.

قال الامام النزالى (٧): المطلوب هو الوسط في الاخلاق دون الطرفين . ، ، أن السخاء خلق تحود شرعا بين طرفي التبذير والتقتير وقد التي الله تعالى عليه ، والله بن إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه .. وقال تعالى: ولا تجعل بدك مناولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسطه - وكذاك المطلوب في شهوة الطعام الاعتمال دون الشره ، والجمود . قال الله تعالى . وكاو او اشربوا ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . وقال صلى الله عليه وسلم . (خير الامور أوساطها ) ... والنخل من عوارض الدنيا ، والسندي أيضا من عوارض الدنيا ، وشرط القلب أن يكون سلما منهما، أي لا يكون ماتفتا إلى المال ، ولا يكون أيضاح بصاعل أقافه ولا على إساكة .

وقال عن الوسط ايضا : إن الفائر لا حار ، ولا بارد ، وهو وسط بيشها فكأنه خال عن الوصفين . فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير . والشجاعةبين الجن والنهور ، والعفة بين الشره والجمود.وكذلك سائر الاخلاق ، فكلا طرق الأمور ذمم . إ.ه

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدين س ٥٦ ج٣

ان دعوة الاسلام كا قلنا ولدت في الحجاز . . وكانت تجاورها حضارات كبرى ، يعلم عنها أهل الحجاز الكثير .. حضارة في الين والعراق والشام ، وحضارة فارسية في اوراء الرائدين شرقا ، وحضارة اغريقية ، فيا يل جال طوروس ، وعمر القارة الاسوية إلى بعزفطة . وحضارة مصرية على المدوة الاخرى من البحر الاحمر .. وحضارة هدية تلها حضارة صينية بعد أن تتجاوز عمر المند . وكان الإسلام بريد أن يطوى هذه المناظن جميعها تحت لوا، دعوته ، في هم ودراية ما تعيش عايد هذه الامم من آراء و أفكار و وعات . وإلى هذا . نه رسول الله في حياته ، وأوصى الصحابة من حوله ..

وما كان يمكن لهذا الانتجاع الوَرجى والفكرى ، وهو متعالق من للدية المنورة ، أن يضع البشر به كلها بين طرق : . نعم ، أو . لا ، ... واتما ترك لمم بجالا لحرية النفكير والاقتناع ، وأمر دعاته بأن تكون وسيلتهم الكلمة الطية : . قولوا للناس حننا . . ;

وكان دعاة الاسلام علم أتم نقة من أن هذه السكلمة الطبية في المدى القصير، أو في المدى الطويل ، ستعمل عملها ، وستذيب العناد من حولها ، وأن أمة الاسلام سوف يزيد عددها ، وتقسع رقعة الحياة حولها الساعا عظيا، وترتفع أعمدة المبادى، الجديدة في انحامها، حاملة الدنياء والور .

أعقلها ، وتوكل .. هذه هيمسيرة الاسلام منذ أذاب روح العناد المريرة فيقبلته الاولى \_\_ قريش \_\_

والجاعة التي أرجدها والاسلام ، مكلفة . . ولم تنته مهمتها بأنها أصبحت مسلة . . مكلفة بأن تواصل السير على نفس الطريق ، وأن تضم إليها أقوالما أخرى . . ولسكن بنفس الاسلوب الذي سارت عليه الاغلمية السكوري خلال أربعة عشر قرنا حتى الآن ...

ما هذا الاسلوب؟ ... هو أن نخلق من أنفسنا أمثلة صالحة حية ، يما تتبعه من سلوك كأفراد ، وان نبعد عن اوساطنا هذا الداء الربيل ، وهو . التحصب ،

وما أكثر ما أضرت انحرافات التعصب بسمعة الاسلام والمسلمين ، بقدر

ما أفادت الساحة في تيسير اعتناق الناس لهذا الدين القويم .

ولائريد أن نضرب أمثلة بهذه الانحراقات ، أكثر عاجر إليه ساوك الحارجين. على اميرالمؤمنين على بن طالب ، بسبب نظرتهم لموضوع التحكيم بينه وبين معارية بن أبي سفيان . . لقد إنتهى رأيهم إلى قتل على .. وبهذا سفك التعصب دم إمام من أعظمة أعمدة الدعوة الإسلامية ، الذي زباء وسول الله في بيته ، وزوجه بقه ، وكان أقرب الناس إلى قلبه . كما سفك من قبله دم عبان بن عفان أحد اربعة أوضمة آثرم وسول الله بكل مه وعليه برائفس السبب وهو التعصب .

و يمينى يحنة التعصب ، في حنايا التاريخ الاسلامى ، وزواياه حتى تجد من يغير على الكعبة المشرقة وينتزع منها احجر الاسود الذى وضعه سيدنا تحد عليه السلام. يعده فى مكانه ، ويذهبون به من مكة إلى مساكنهم عنى اطراف نجد الشرقية ، ويظل الحجر فى غربته أعواما عديدة حتى يأمر أحد خلفاء الفاطميين مؤلاء للمغيرين (وهم الشرامتة) باعادة الحجر إلى مكانه فيفعلون ...

ان فتنة الحوارج كبدت الاسلام اهراق دماء عشرات الآلاف منالسلمين . ماكان اعزها واكرمها من دماء ، سوا. كانت لهم أو للذين قاتلوهم ، لو أتها إدخرت في سييل عمل صالح . .

و يمشيرها الفتن ، أو الفتر ، ، في نوب الحركة الاسلامية لايسلم منها عصر ، حتى أيامنا هذه ، وهي تعتمد اساسا على فهم عاطيء الب الدعوة الاسلامية ، التي يحلت السلام الآمان شعارها وذلك لإنها تختار آيقمن القرآن ، تقف عندها ، و تعتقد أنها هي وحدها المرجه والحرك لها . . في من أن القرآن يفسر بعضه بعضا . ولو أن هؤلاء مضووا في القراءة ، كما نصح عمر بن عبد العزيز الذين . تنافشوا أمامه في استنباط معني من معاني القرآن . . لو أن هؤلاء تابعوا دراسة القرآن ، والتأمل في معانيه ، راضا أوا إيها لحديث والسنة ، اوالت هذه النشاوة ، .

ان أخطر ما نخشاة ، لو أن هذا الرباء الاسود \_ وباء التعصب \_ استمر يسرى فيجسم الأمة الاسلامية ، أن يسلمنا إلىحال من اغلاق العقل تشبه ماعر ضناه. فى تاريخ المسيحية قبل بضعة قرون ، وبذا يكون ( الإكراه ) مو طـريق الاعتقاد .. وياله من إعتقادهذا الذي علا القلوب خوفا ورعبا ، وإلذي يحف. به الهلاك ، وتلوثه النساء بلوتها الخيف .

إننا فسمع ونقراً في هذه الآيام، التي تو اجه فيها عقائد السهد تحديات هائلة من الملحدين ، عن جاعة أفر ادها فليلون مئات أو ألوف لا يريدون ، ير عمون أن أمة محد سلكت سيل الشلال ، وأنها ارتدت الى الجاهلية التي فضت عليها دعوة الإسلام من أربعة عشر قيانا ١١ وطريق هذه الجاعة في إصلاح ما حسبته ضلالا . وعمى جاهلياوعقائديا هوأن تبيدكل المسلين الذين لا يأخفون بوأيها، ثم تستاً نضا إقامة الحياة الإسلامية بالمئات أو الألوف الباقية حسبماتر او تخطفاها!

وقد محمضا فى القرن التساسع عشر \_وفى روسسيا بالذات \_ عن صفحب العدميين(التهليست) ، بهذأ بدعوة إلى إسلال العلم عمل العقائد والآنظمة القائمة . ثم. أضحرف الى دعوة لإبادة كل العناصر المخالفة !!!

ورأينا من بعدما، الدعوة الشيوعية ، ثم الدعوة التازية ، ثم الدعوة الصهيونية تقوم كابا على حامات الدم ، والتضحية علايين البشر لانهم يعارضون . وكذلك الحال بالنسبة الرأسمالية الطاغسة الى كانت سبياً في معظم الحروب الكبرى في القرون الثلاثة الاخيرة ، حتى أن أحد أفطابهم (كندى) قتل لافعال إلى الحدمن. جشع دعاة الحرب .

و تحن تعتقد أن قسرب هذه النزعات الإرهابية النفيفة , يناف كل المشافاة لروح النعوة الاسلامية ؛ وأنها تعوق نموها وتقدمها إلى آفاق جديدة ، ينبغي. لها أن تبلغها .

هب أن أفردا أو جماعة من المسلمين، رأن في آية من الترآن تفسيرا بسينه، فكيف تنصر تفسيرا بسينه، فكيف تنصر تفسيا موردة والاوراح في سبيل فرضه؟! لقد قالها الحوارج من ثلاثة عشر قرنا، وتسف قرن.. قالوا إن الحسكم قدا وقالها أصحاب دعوة اليوم.. و أنهم بالله حكا "وحاكا ـ ولكن كيف ينفذ الله تعالى إرادته، وكيف يبلغ الكتاب أجهه ؟ إنما يتم ذلك عن طريق الانبياء، ثم عن طرق معلومة بعد الانبياء، أمهما وأولاها بالإعتباد عليه، مو الإجماع عن طرق معلومة بعد الانبياء، أمهما وأولاها بالإعتباد عليه، مو الإجماع

ولم يظهر متمصبر الاسلام الاولونيفة تشبت أن الفتعالى أناجم عنه فى القوامة على أحكامه ، ولا أظهر من تلاهم من الفلاة هذه الوثيقة حتى يومنا هذا . بل لقد عرفنا منذ سطر موسى الوصايا العشر ، حتى نزل جعربل بالتنزيل الحكم، أن الله وحده هو الذى يحاسب الناس على طاعتهم له وعصياتهم ، ومن أجل هذا كنا الحساب والمدان فى يوم معلوم ، وميقات احتفظ به البحلي الاعلى من بين أسرار ألوميته ، وما أروع وما أعظم النوجيه الإلمى اسيدنا محمد عاتم الرسل الذى قاله باللمان المبين ، والقول الواضح الصريعة : (ما أنت عليهم بمسيطر) . فاذا لم تضح لإناس غيره .

ويسأل الناس فيما يسألون : كيف إذن تنفذ ارادة الله ؟ وكيف يمضى حكه؟

والرد على ذلك سهل ميسور : الباب المفتوح.. سياسة الوسط.. دفع الناس بعضهم لبعض . من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر .. ألم يسمعوا:من أهتدى فإنما يهتدى لفسه ، ومن ضل فإنما يضل هليها .. (الإسراء ــــ الزمر)

وهــأن دنيا المسلميزامالات زيفا وضلالا فاذا يصنع معهم الذين يعتقدون فى أنفسهم الصلاح .. لا شىء آكثر من الإنذار ، فهذا ما أمر به اقد تعــالى : رومن ضل ، فقل إنما أنا من المنذرين ) .

ولكنا لا نربد \_ فى مسائل العقيدة \_ أن نسلم لأحد بأن له قوة الحسكم على الناس . وما يراء أحدنا صوابا ؛ قد مراه غيره بعقياس آخر ، وظروف أخرى . يقول الله فى سورة القلم : (إن ربك هو أعلم بعن صل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين ) .

...

وعلى هذا فاننا نعطى لفاعدة (الوسط) من بين قواعد الإسلام ، كل قيمتهـا ,وقدرها ، لانها تدح الرأى الآخر سبيلا ، وتتمح الفكر حرية الحركة ،وتدخل على النمس البشرية الاطمئنان ، وتتميح لها فرصة التأمل ، والتفاعل،والإقتباع .

## ابجهاد في سبيل الله

قامت الدعوة الاسلامية على الجماد .

بل قامت الدعوة في نفس سيدنا محد قبل مبئه على الجهاد ... جهاد النفس أن تشم المألوف من عادات قومه ، وعباداتهم ، ولهوهم ، ما ينبوا عنه الرجدان السلم. وكان اختلافه عليه السلام إلى غال حراء متأملا ، مضكراً ، متقطعاً عن صلاته بكل الناس ، إلى عمق من أعماق المجاهدة النفسية ، هو التحضير الحقيق الأعباء المهمة الحظيرة التي أعده الله لها .

وإذا كان أساس المجاهدة النفسية ؛ صدها عما تنزع إليه مما لا يليق بالانسان الصادق الامين الكرم ، فهذه حركة داخلية بين المرء و نفسه . . ولكن هناك مرتبة أخرى من الحاهدة ، تتصل بعلاقه الناس بعضهم بيعض . وهي كثلم المنطأ ، وضبط النفس عند الفضاب ، وفي كل نفس بشرية طاقة من الانفعال والتأثر ، تبلغ مداها إذا توفرت لها ظروف معينة . . وكمح هذه الطابحة والسيطرة علمها هو إعم قواعد الرباضة النفسية .

كان رسول بفضب كما يفضب كل الناس ، ولكنه ــ كما روى البخارى ومسلم ــ كان إذا تكلم أحد بين بديه بما يكرهه يفضب حتى تحمر وجنتاه ، واكن لا يقول إلاحقا ، ولا مخرجه نصنبه من الحق .

يقول الامام الغزالى. قال تعالى: والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس، ولم يقل:والفاقدين الغيظ، وبهذا يكون قدرد الغضب والشهوة إلى حدالاعتدال يحيث لا يقهر واحد العقل ولا يقله، بل يكون النقل هو الضابط لهما، والغالب علمها. وقد تابع القرآن الكريم قصة وسول الله ، ومن تبعه ، على بجاهدة النفس ، في آيات كثيرة . . . مثل قوله تعالى : ,خذ العفو ، وأمر بالمعروف ، وأعرض عن الجاهلين . , وقوله : , واصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور . وقوله أبضاً : , والكاظمين الفيظ ، والعافين عن الناس ، ،

وعندما أصيب رسول الله بجواح فى معركة أحد ، و سال دمه على وجهه . أخذ يمسحه ويقول : ,كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبهم باللم ، وهو يدعوهم إلى وبهم ، وكانت هذه حالة غضب فى موقف عصيب ، وقد نزل القرآن الكريم موجها الرسول الحديث بقوله تعالى : , ليس الك من الأسر شىء ، وكأن الغضب لا يجوز حتى فى مثل هذا الموقف .

ونجدرسول الله بعد ذلك . رفض أن يدعو على الكفار . عسى الله أن يدعو على الكفار . عسى الله أن يهديهم \_ فيقون في سيل الله مواقف مجمودة ، وهو ما حدث فعلا بعد ذلك . وكان في وسع سيدنا محمد أن بأخذ مشركي قريش بما اقترفوا من آثام فيحة ، وحق أصحابه ، ولكنه بذل أقسى جهده ، عند مصاره لممكد ، وسلط على أملها حرباً نفسية ، حتى يـتسلوا بغير تتال ، إيثاراً منه السلم ، وبعدا بدعوته في ساعة النصر ، أن يكون الانتقام من شيسته . فلا تم له ما أراد، عفا عنهم فذهبوا طاقا . وهو عمل نبي شريف ، أدبه رب لطيف ، ومهذا كان في نظرم الآخ الكريم .

حتى آخر المعاندين من أهل قريش — صغوان بن أسية ، الذي رفض أن يدخل فيا دخل فيه قومه عقب الفتح ، أمر الرسول بأن يترك ، فلمل الزمن يلين عناده ، ولعل الله يشرح صدوه لما شرح له صدو قومه جميعاً ، على الرغم من أنه كان أقسى المشركين قلبا ، يشترى أسراهم لكي يقتلهم . . . وقد نجحت مصارة رسول الله لهذا القلب القرشي ، فقد أسلم بعد وقسة حتين ، وبعد أن لامس خلق المسلمين ونبيهم عن قرب في هذه المعركة ، وكان محارب في صفهم عصبية لقومه ، لا إعانا بالدين الجديد . وهكذا قضى سيدنا محمد ، بذه الخاهدة النفسية ، عل عداوة صفوان عندما حولها إلى صحة وإعان . . ,

هذه صورة أولى من صور الجهاد ؛ ثم تأتى بعدهذا صورة الجماد لنشر حتمرة الحق .

وقد الملفنا في كتبنا ، كا سنقتم في سلسلة هذه الدراسات الدليل بعد الدليل على أن الجهاد المسلح للسلين ، إنما كان لدفع ضرد ، وصد عدوان وقع على السقيمة الاسلامية ، وقد كان الرومان والفرس أكرر أعداء هذه الدعوة وكانوا محتلان رقعة هائلة من أدض العرب ، وكان الابد من تحطيم الجهاز المسلل الدولتين ، في كل من أسسيا وإفريقية . وهو ما فامت به الجيوش الاسلامية فعلا . ولم يحدث أن فاتحا من قواد المسلين عرض على . قوم بريد الاشتباك معهم ، السيف أو الاسلام .. إنما عرض الطريق الثالث ، وهر أن محتفظ الناس بدينهم ، على أن يؤدوا الجزية . وهي ضرية الدفاع

وإذن فجهاد المسلمين ، في حياة الني عليه السلام وبعده ، هو جهـــــاد دفاع لا هجوم

ولم يكن الجهاد في المعركة الحرية فقط ، ولكن كان وسيظل العهاد بالمال .
قيمته العظمى في تأييد الدعوة وتأمينها ، والجهاد بالمال ، لا يسلح الجيوش .
ويوجهها فقط،ولكنه يساعد أيضا على إرسال بعثات عرض الدعوة ، وشرحها .
في كل مكان يجب أن تبلغه .. والجهاد بالمال يساعد على أن تعيش شغوب الإسلام .
عياة رخية عاييسره من إقامة العمران ، الذي تصلح له معايش الناس .

يقول تعالى فى سوة الانفال : (إن 'لذين آمنوا وهاجروا وجاهلوا بأمو!لهم وأنفسهم فى سبيل الله ، والذين آووا ونصروا ، أولئك بعضهم أوليا. بعض )

و تمكر دهذا المعنى في سورة التوبة ثلاث مرات ، تقديم الجهاد بالمسال على الجهاد بالنفس .

وفى سورة المعبرات يقول تعالى : (إنما المؤمنون ، الذين آمنوا بالله ووسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم ) .

الا ترى معنا أن حكمة النص على الجهاد بالمال في القرآن ، هو أن المال عندما

يقدمه صاحبه ، فقذ خرج من ذهنه نهائيا . أما المحارب فان عنده أكثر من فرصة المنجاة بحياته ، والفور بمجد الدنيا والآخرة .

ومن حقناً أن نسمى الجهاد فى سبيل الله ؛ أى من أجل نشر دعــــوته ، أنه الإسلام فى حالة الحركة .. فلا يكنى أن يكون الانسان عابدا ، قانتا ، مصليا ، مؤدياً ما عليه من فر اتهن ، وإنما زكاة الله ، مع زكاة المال، تطلب الدفاع عن. الوطن فى حالة الحقط ، ومن ضحى بحياته فى هذا السبيل كتبت له الشهادة ، وقبل فى ملكوت إلله مع الفائرين

يقول تعالى في سورة النساء : ﴿ فَأُولُنُكُ مِعَ الذِّينَ أَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِينِ والصديقين، والشهداء،والصالحين) فأنت ترى هذا الفريق من الجاهدين المضحين قدموا على الصالحين ، وجعلوا بعد الآنبياء والصديقين .

وما أكثر ما حدثنا التاريخ عن أبطال الحروب الإسلامية ، وهم يندفعون في القتال في استسال عظيم، يطمعون فيأن رزقوا مركز الشهداء، فالحياة النخرى أبتج عندم ، والحياة الدنيا ليست إلا طريق عبود .

...

وإذا كانت عصو را لمروب الدينية قدانتهت، وتبدلت معالم الوجود، فما يزال طريق الجهاد الايجابي مفتوحا ، لكي نظفر عن طريق (الدكلمة) بشحوب أخرى ، لم تبلغها دعوة الاسلام بعد ، أو بلنتها على غير حقيقتها .

إن كثيرين من أبناء أوروبا وأمريكا ، ما ترال عائمة بأذهاتهم أكذيب القرون الماضية ، من عهد الحاويين الصابيبين إلى اليوم ، ومن الجهاد أن نستعين بوسائل العصر لعرض صفحة الاسلام المشرقة الوضاءة كاهي. ولا يحجب هذه المقيمة ، عن أعين المنصفين ، ما فراه من تخلف بعض الدول الاسلامية ، أو عدم أخذها بطريق التقدم السلم الذي حض عليه القرآن الكريم . . فإن هذا الشخلف عارض ، ولحله من بقايا معارك الشهوب الاسلامية ضد الاستعمار ، . ولولكن ما من مسلم الآن ، إلا يحس ، بأن عليه واجبا قبل نفسه ، وقبل قومه ، وقبل الانسانية جعام . وهو أن ينشر كلة الله ، وبقرل النساس حسنا ، حتى

يستمعوا له . وإن أصفى القوم فهذه تعمة . وإن أصفى بمعهم وأمم البعض أذنيه فقل كسبنا فريقا ، وإن رفض مز، رجمت لهم دهورتك ما تتول ، فا عذّا : إلا البلاغ .

إننا هل تمة من أن الانسانية نعتاج اليهم. كما احتاجت فى حياة رسوا، الله وأصابه ، إلى من يصرها بدعوة الإ لمام ، السائمة على السلام الإيجابى . والحمسة البنامة ، والانجاء ، والفعنل ، والنعاون للكريم بين انشاد كرماء ..

إن مخاطر الحروب الذرية الماحق، تطل بوجهها الحيف على البشرية كمها، ولو أننا كافحنا لافقاء حزام سلام حقيق مستند الى مباديه. محاوية متأصلة فيالنفوس فقد بكون هذا حوام النجاة ..

وإنا لتعجب أصطم العجب ، لمؤلاء الذين بما لدين اصداء الأمس ، أعداء اليوم ، أعداء الله ، الذين احتلوا بلادتا ، وأمتصوا ثرواننا ... وما زالوا ... وكرموا وجودناكله .. كيف مجوز ن شريعة العقل ، أن اتميل من مؤلاء عدلا ولا إنساق ، إلا أن تكون هي العداء والإنصاق بين الحصان والانسان ، فهما بذلك الوعود ، فلن تسكون هناك تسبعة غير أن بركب أحدهما صاحبه ..!!

الاسلام في حالة الحركة ، بجب أن يبحث عن قوله في مبادئه ، وبين قومه ؛ ومن الذين قبلوا دعوته .

...

وفي حماينا ، أن أول وسائل الاتعال بين شعوب الاسلام ، هو أن يتغلوا جمينا اللغة العربية . وقد وجهنا في حكماينا الأول من هذه السلسلة نعدا. إلى إلرا تعدين من أمة محمد عليه السلام ، كي يغلوا عنا يشهم في هذا المجال . وقائما إن في الرسم ، بأيسر نفقة ، وأيسر بجهود ، أن يكون الفرآن السكريم في هو نفسه معطر لغنه ، أي معطر اللغة العربية ...

ونحمد الله أنما منذ أذعنا هذا النداء ، وجدنا في أوساط كشيرة تلبيةوإمنهاما إن أعظيم جهاد في سبيل الله الآن ، هو أن يعرف بعضنا بعضا ، معشر المسلمين ، وافع تغنماطب بلسان مصترك ، لايلتى الفات الحلية والقومية ، ولكن يكون وسهة الوصول في اللغالة الاسلامية من مظانها الأولى ، وهى الكتاب المنزك ، وكتب الحصيف ، وما تلاما من كتب فاعنة لديننا ودنيانا حتى الآن ، مدا كله ما ...

ان **تتريمة إلى لغان** المسلمين فيرالعربية لانؤدى عملها . فانا نريد التقاء فكريا مباشرا بهي للسلم والمسلم من الفلهين ، واندونوسيا، في المحيط الهادي .حتى ساطئي المحيط الإطل**عالي** ...

ان وسائل الاهلام الحديثة ، من طباعة ، ورسوم ، واذاعة منطوقة ومرثية ، وسيغا ، وخطب و عاضرات . . كل هذه يجب أن توضع فى خدمة نشر الدعوة الإسلامية ، بعد أن ومدمت كل هذه الوسائل الآن ، فى خدمة ادبان أخرى ، وفى خدمة دعوات إلحامية فى بعض الأحيان

ولقد حارب الاستعمار في المريقية وآسيا اعتناق الأقراد للاسلام، حرباً عنيفة لا مواهة فيها . راكن الدعاة الثيدين، الذين نديداً أتضهم الدعوالاسلاميه يريدون مرضاة الله وحده، ونقوا في كسب ملايين من هذه الشعوب . وأن كان يقصها جيما مزيريدها بيانا بأصونالدين، وبعلها اللغة العربية من صاحفها .

وإذا صلحت نواباهؤلا. الدعاة لمهتهما لجلية فالقرنين الماضين ، قاتها الآن تبدو أكثر صعوبة ، لأن الاستعمار بحارب معركته الاخيرة . وعذه المديمة الداهية في نيميويا لبعض عظما. المسلمين الانمريقيين ــ وعلى وأسهم الجاهدالصادق أحمدوبللو ، ــ تدل علم طبيعة الموقف ، بعد أن وصلت لنا تفاصيل ما كانوا يقومون به من جهود دائبة لحلماة مئات الآلوف من الســـــــلين الافريقيين إلى الاسلام .

إن بجال العمل الجاد، أمام ذوى الغيرة والحمية على دينهم ، موجود ومفتوح .
 وفي هذا الجمال فليتنافس المتنافسون .

• •

وإذا كان بجالت العام لنشر الدعوة الاسلامية. موسمم الجنها، ولب معركته في وقنها الحالى، فئمت بحالات أخرى للجهاد لا قال أهمية ...

ان الصانح الذي يتقن عمله في صدق وايمان لكي يعزز [٣١ج امت ، وجريه طاقتها المادية ، فهو بجاهد في سديل الله

والغاجر ، مال الرع ، والعامل في خدمة مرفق عام يمس الحاهة ، والعليب ، والغالف ، والعليب ، والغالف ، والمطلب ، والغالف والموظف وتنبيره من أغراد المجتمع . كل في مجاله ، إذا هو راحي الله ، ومصالح العاس فيها يعمل ، فقد جاهد في نفسه طبعة النواكل ، والاثراء غير المشروع ، والكسب الحرام .. في لاء أحنا مجاهدون .

وكلمه الحق ، زِذَا تمسكت با واذعتها في سجاعة نفس ، قانعه أيعنا مجاهه .

ة ال رسول الله : ﴿ الدِن النصيحة ﴾ . وسئل : لمن يارسول الله . فأجلب : `` ﴿ لله ؛ والكمَّابِه ، ولرسوله ، ولائتمه المسلمين ، وعامتهم ،

وقال عليه السلام : , البضل الجهاد كمنة حو عند سلطان جائر ،

وقال عليه السلام موجها الـكلام لأولياء أمور العاس :

, اللهم من ولى من أمر أمتى شيئنًا . فرفق بهم ، فارفق به ،

وقال: , ما من إمام يغلق باله دون ذوى الحاجة ، والحة ، والحكف ، المسكف ، إلا أغلق الله أبواب الساء دون خلقه وحاحته ، ومسكنته،

وقال : ,ما من امتى احد ولى من أمر الناس شيئًا لم محفظهم ، بما يحفظ به نفسه ، إلا لم بحذ رائحة الجنة ,

وهكذا ، نجد الجهاد في سبيل اقه . تقرع صوره من عامل في أحضر ح**رقة ،** إلى حاكم سترول عن الناس ، كل يراد منه العلم ، والعملي وحسن المع**املة ، والعدل** والرحمة ، والوسط ، والجهاد في سبيل الله وإنهار الآكر ، وهم بعياد النف الذي عدث عنه رسوا بالضعف بالنسر الله عن خروز أن كي مطلوب و داله كال الجراد الأسخري مالمال والنفس إذا مان في وَ قُلْ رَاءِ نَا حَمَالُ إِلَّا مَانَهُ إِلَى مَا كَا إِنَّا لِيهِ أَوْ الْمُعُوفُ الْمُعَالِّمَةُ فَرَا عَلَ و جارا تمه ، وني زمان نا داوا نبه

و يعك ...

مان جولة الفكر إلك بي أعماق الدعرة الإسلامية ، مي نفس جولة الفكر القدم والرسط في هذه الدي ة مر يسامة ، وصر احة ، واستقامة، عزة

ومن بن كشر التمرآن الكرم نخار أبتين نختم بهــــا هذه الدالمة ، وهما نعبران عن طاقة التقدم في الانسان يؤدى ما يستطيعه مو إرادة التغيير التي تمار الزمن

قال تعالى في ختام سورة البقرة:

لايكلاب في نفسا إلاوسعها ، له اما كست، وعلمها ما كتسبت . و بنالان إخذنا ان نسينا أو اخطأنا . ربنا ولاتحمل علمنا إمراكا حملته على الذين من قبلنا . وبنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به ، واهف عنا واغفر لنا ، وارحمنا . أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين .

وقال أنضافي سورة القصص:

· وتريد أن تمن على الذين استعتدفو ا في الأرض · وتجعلهم أنَّه ، وتجعلهم الوارثين يہ

والحدث زب العالمين

## فهرس

|             | إ صفحة                     |
|-------------|----------------------------|
|             | ץ المقلمة                  |
|             | ه ۽ ـــ بني الاسلام على خس |
| صفحة        |                            |
| ٤٨          | ر _ شهادة لا إله إلا الله  |
| 77          | ۲ ـــ واقام الصلاة         |
| A           | ٣ ـــ وايتاء الزكاة        |
| 14          | ۽ وصوم رمضان               |
| <b>&gt;</b> | ه — وحج البيت              |
|             | ۱۲۹ – وخمس أشخرى           |
| 15.         | ١ — العبلم                 |
| 100         | ٢ ـــ العمل وحسن المعاملة  |
| 17.         | ٣ _ العدل والرحمة          |
| 18-         | ۽ _ الوسط                  |
| 11.         | ه الجماد في سبيل الله      |

### سلسلة

## تاريخ ألاسلام

# والمالنيج

#### الجموعة الأولى : الرسول والرسالة

١ – عن القرآن الكريم \_ امت جديد \_ . . صدر
 ٢ – قواهد الاسلام خمن . . وخمن \_ . . صدر
 ٣ – خمد في الإسلام \_ جود أول
 ٤ – محد في الاسلام \_ جود أنان

#### الجمعيمة اللانية : الراعدون

١ – أبو بكر الصديق

۲ -- عمر بن الحمالب

٣ - على بن أبي طالب

٤ ــ حثمان بن مفان

المجموعة الثالثة : الامويون ( أربعة أجزاء )

المجموعة الرابعة : العباسيون ﴿ أَرْبُعَةُ أَجْرًا ﴿ )

المجموعة الخامسة : العثمانيون (أربعة أجزاء)

الحساتة : الدعوة الإسلامية بعد الحلاقة

يجموعة هذه الدواسات في ٢ هجرًه أسساً كبرموسوعة إسلامية في خسة آلاف صفحة أكتب (لدار الثناقة العامة) أحمد نور الدين: ٨ شارع الستان القاهرة ت ٧٠٧٧٠ أكتب للؤلف: عمد صبيح : ٢٠ شارع الفلكي القاهرة ت ٣٤٥٩٩

# الكتاب القادم عد نبي الإسلام

-- - -- -- تصدر هذه الدراسة في جزئين من سلسلة كتب الشهر . وتقدم للمرة الاول تقييا اجهاعسا واقتصادما وفكريا أأيئة الحجازبة التيظهرت فيها الدعوة الاسلامية مع خط سير الدعوة منذ ميلاد رسول الله عليه السلام حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى

